

### ٢- دعم البحوث والرسائل العلمية

يهتم بدعم مشاريع البحوث والرسائل العلمية والدراسات المتعلقة بمنطقة الجوف، ويهدف إلى تشجيع الباحثين على طرق أبواب علمية بحثية جديدة في معالجاتها وأفكارها.

### (أ) الشروط العامة:

- ١- يشمل الدعم المالي البحوث الأكاديمية والرسائل العلمية المقدمة إلى الجامعات والمراكز
   البحثية والعلمية، كما يشمل البحوث الفردية، وتلك المرتبطة بمؤسسات غير أكاديمية.
  - ٢- يجب أن يكون موضوع البحث أو الرسالة متعلقاً بمنطقة الجوف.
  - ٣- يجب أن يكون موضوع البحث أو الرسالة جديداً في فكرته ومعالجته.
    - ٤- أن لا يتقدم الباحث أو الدارس بمشروع بحث قد فرغ منه.
      - ٥- يقدم الباحث طلباً للدعم مرفقاً به خطة البحث.
        - ٦- تخضع مقترحات المشاريع إلى تقويم علمى.
      - ٧- للمؤسسة حق تحديد السقف الأدنى والأعلى للتمويل.
- ◄ لا يحق للباحث بعد الموافقة على التمويل إجراء تعديلات جذرية تؤدي إلى تغيير وجهة الموضوع إلا بعد الرجوع للمؤسسة.
  - ٩- يقدم الباحث نسخة من السيرة الذاتية.

### (ب) الشروط الخاصة بالبحوث:

- ۱- يلتزم الباحث بكل ما جاء في الشروط العامة (البند «أ»).
  - ٢- يشمل المقترح ما يلي:
- توصيف مشروع البحث، ويشمل موضوع البحث وأهدافه، خطة العمل ومراحله، والمدة المطلوبة لإنجاز العمل.
- ميزانية تفصيلية متوافقة مع متطلبات المشروع، تشمل الأجهزة والمستلزمات المطلوبة، مصاريف السفر والتنقل والسكن والإعاشة، المشاركين في البحث من طلاب ومساعدين وفنيين، مصاريف إدخال البيانات ومعالجة المعلومات والطباعة.
  - تحديد ما إذا كان البحث مدعوماً كذلك من جهة أخرى.

### (ج) الشروط الخاصة بالرسائل العلمية:

إضافة لكل ما ورد في الشروط الخاصة بالبحوث (البند «بـ«) يلتزم الباحث بما يلي:

- ١- أن يكون موضوع الرسالة وخطتها قد أقرًّا من الجهة الأكاديمية، ويرفق ما يثبت ذلك.
  - ٢- أن يُقدّم توصية من المشرف على الرسالة عن مدى ملاءمة خطة العمل.

الجوف: هاتف ۱۲۹۰ ۴۰۰ - فاکس ۱۲۲۰ ۲۰۰ - ص. ب ۲۰۸ سکاکا - الجوف الریاض: هاتف ۱۹۶۱ ۲۰۱ - فاکس ۱۹۶۸ ۲۰۱ - ص. ب ۱۰۰۷۱ الریاض ۱۱۴۳۳ nashr@asfndn.com

# برنامج نشر الدراسات والإبداعات الأدبية ودعم البحوث والرسائل العلمية في مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية

### ١- نشر الدراسات والإبداعات الأدبية

يهتم بالدراسات، والإبداعات الأدبية، ويهدف إلى إخراج أعمال متميزة، وتشجيع حركة الإبداع الأدبي والإنتاج الفكري وإثرائها بكل ما هو أصيل ومميز.

ويشمل النشر أعمال التأليف والترجمة والتحقيق والتحرير.

### مجالات النشر:

- أ- الدراسات التي تتناول منطقة الجوف في أي مجال من المجالات.
- ب- الإبداعات الأدبية بأجناسها المختلفة (وفقاً لما هو مبيّن في البند «٨» من شروط النشر).
- ج- الدراسات الأخرى غير المتعلقة بمنطقة الجوف (وفقاً لما هو مبيّن في البند «٨» من شروط النشر).

### شره طه:

- ١- أن تتسم الدراسات والبحوث بالموضوعية والأصالة والعمق، وأن تكون موثقة طبقاً للمنهجية العلمية.
  - ٢- أن تُكتب المادة بلغة سليمة.
  - ٣- أن يُرفق أصل العمل إذا كان مترجماً، وأن يتم الحصول على موافقة صاحب الحق.
  - ٤- أن تُقدّم المادة مطبوعة باستخدام الحاسوب على ورق (A4) ويرفق بها قرص ممغنط.
- ٥- أن تكون الصور الفوتوغرافية واللوحات والأشكال التوضيحية المرفقة بالمادة جيدة ومناسبة للنشر.
- ٦- إذا كان العمل إبداعاً أدبياً فيجب أن يتسم بالتميّز الفني وأن يكون مكتوباً بلغة عربية فصيحة.
  - ٧- أن يكون حجم المادة وفقاً للشكل الذي ستصدر فيه على النحو الآتى:
    - الكتب: لا تقل عن مئة صفحة بالمقاس المذكور.
- البحوث التي تنشر ضمن مجلات محكمة تصدرها المؤسسة: تخضع لقواعد النشر في تلك المحلات.
  - الكتيبات: لا تزيد على مئة صفحة. (تحتوي الصفحة على «٢٥٠» كلمة تقريباً).
- ٨- فيما يتعلق بالبند (ب) من مجالات النشر، فيشمل الأعمال المقدمة من أبناء وبنات منطقة الجوف، إضافة إلى المقيمين فيها لمدة لا تقل عن عام، أما ما يتعلق بالبند (ج) فيشترط أن يكون الكاتب من أبناء أو بنات المنطقة فقط.
- ٩- تمنح المؤسسة صاحب العمل الفكري نسخاً مجانية من العمل بعد إصداره، إضافة إلى مكافأة مناسبة.
  - ١٠- تخضع المواد المقدمة للتحكيم.

## المحتوسات





الجوف تحتضن منتدى الأمير عبدالرحمن السديري في دورته السادسة



د. بدر المقبل: الشعراء السعوديون نقادأ



حوارمع الشاعر والمفكر زياد السالم



هشام بن الشاوي الجوائز الأدبية؛ أوسمة أم فخاخ..؟

### العدد ٣٨ شتاء ۱٤٣٤هـ – ۲۰۱۳م



قواعد النشر

- ١ أن تكون المادة أصيلة.
- ۲ لم يسبق نشرها.
- ٣ تراعى الجدية والموضوعية.
- ٤ تخضع المواد للمراجعة والتحكيم قبل نشرها.
- ه ترتيب المواد في العدد يخضع لاعتبارات فنية.
- ٦ ترحب الجوبة بإسهامات المبدعين والباحثين والكتَّاب، على أن تكون المادة باللغة العربية.

«الجوبة» من الأسماء التي كانت تُطلق على منطقة الجوف سابقاً

# الجوبة

ملف ثقافي ربع سنوى يصدر عن

عَدالرِّحمن السَّدري الخَدرنَّة

المشرف العام إبراهيم الحميد

أسرة التحرير

محمود الرمحي، محمد صوانة أيمن السطام، عماد المغربي

> الإخراج الفني خالد الدعاس

> > المراسلات

توجّه باسم المشرف العام هاتف: هه ۲۲۳۳(٤)(۲۲۹+) فاكس: ۲۲۲۷۷۸۰ (٤)(۲۲۹+) ص. ب ٤٥٨ سكاكا الجوف - المملكة العربية السعودية www.aljoubah.org aljoubah@gmail.com ردمد 2566 - ISSN 1319

سعر النسخة ٨ ريالات تطلب من الشركة الوطنية للتوزيع

### الناشـــر: مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية

أسسها الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري (أمير منطقة الجوف من ١٣٦٢/٩/٥هـ - ١٤١٠/٧/١هـ الموافق ١٩٤٣/٩/٤م -١٩٩٠/١/٢٧م) بهدف إدارة وتمويل المكتبة العامة التي أنشأها عام ١٣٨٢هـ المعروفة باسم دار الجوف للعلوم. وتتضمن برامج المؤسسة نشر الدراسات والإبداعات الأدبية، ودعم البحوث والرسائل العلمية، وإصدار مجلة دورية، وجائزة الأمير عبدالرحمن السديري للتفوق العلمي، كما أنشأت روضة ومدارس الرحمانية الأهلية للبنين والبنات، وجامع الرحمانية. وفي عام ١٤٢٤هـ (٢٠٠٣م) أنشأت المؤسسة فرعاً لها في محافظة الغاط (مركز الرحمانية الثقافي) له البرامج والفعاليات نفسها التي تقوم بها المؤسسة في مركزها الرئيس في الجوف، بوقف مستقل، من أسرة المؤسس، للصرف على هذا المركز - الفرع.

## افتتاحية العدد

### **ابراهيم الحميد**

جاء اختيار (الآثار في المملكة العربية السعودية - إنقاذ ما يمكن إنقاذه)، كعنوان لندوة منتدى الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري في دورته السادسة.. وعلى أرض الجوف - المقر الرئيس للمؤسسة، عنوانا بالغ الأهمية، وموضوعا اقتصاديا هاما، إذا ما أخذنا في الاعتبار ما لهذا الموضوع من أهمية عصرية، وما تمثله الآثار من إرث حضاري وتاريخي، للمملكة بشكل عام.. ولمنطقة الجوف بشكل خاص، والتي كانت تسمى ب «جوف الدنيا»، والذي ما إن يتناهى إلى سمعنا حتى يتبادر إلى الذهن عراقة التاريخ والجذور الممتدة إلى أعماق الأصالة، فالجوف هي جوف الدنيا التي يفاخر سكانها بهذا المسمى كما يقول الرحالة «جورج اوجست» عام ١٨٤٥م.

إن موقع الجوف على طرف الوطن الشمالي، قد منحه حساسية الأطراف حيث اكتسب على مدى الزمن، ثقافة متميزة تضاف إلى ثقافة الوطن الأكبر المتنوعة.. منطقة الجوف الحائرة بين الجزيرة العربية والشمال، كانت على الدوام ملتقى للثقافات والحضارات المتعاقبة، مما وسم هذه المنطقة بطابع مختلف على كافة الصُّعُد، حيث يذكرنا المنتج الثقافي بثقافاته الشعبية والفلكلورية واللغوية بثراء المنطقة وعظم تاريخها، كما يذكرنا المنتج الزراعي المتميز، والذي يجمع بين زراعات البحر المتوسط والجزيرة العربية بثراء المنطقة الزراعي، وثراء موقعها على مستوى الطقس ومستوى وفرة المياه.

يقول الرحالة الفناندي «جورج أوجست والن» الذي زار الجوف عام ١٨٤٥م إن سكان الجوف كانوا يفاخرون بتسميتها «جوف الدنيا» لأنها تقع على بعد متساو تقريباً من مختلف أقطار الجزء الشمالي من الجزيرة العربية وجنوبها، وهي بغداد ودمشق والقدس وحائل.

وتعتبر منطقة الجوف أول موقع استوطنه الإنسان في جزيرة العرب قبل أكثر من (٢,١) مليون سنة، وذلك في موقع الشويحطية الأثري حسب أراء الآثاريين الذين يؤكدون عراقة تاريخ المنطقة، وفقاً لما هو مدون في النصوص الأثرية والتاريخية، ووفقاً للشواهد والقلاع والحصون والمكتشفات الحضارية الموجودة في مدن المنطقة، مما يؤكد أن بداية الحضارة في الجزيرة العربية كانت هذه المنطقة، والتي انتقلت منها إلى جنوب الجزيرة العربية، كما عرفت هذه المنطقة في تاريخها خمس ملكات، كانت الملكة بلقيس إحداهن، والتي انتقلت بدورها إلى جنوب الجزيرة العربية.

فني هذه المنطقة ظهرت مملكة أدوماتو بدومة الجندل في القرن الثامن قبل الميلاد، وشهدت بأهميتها الدولة الأشورية التي جيشت الجيوش لغزو بلاد العرب في دومة الجندل، وفقاً للجداريات المرسومة حتى اليوم، والمحفوظة في متحف اللوفر بباريس، كما شهدت بأهميتها مملكة تدمر في القرن الثالث الميلادي عندما غزتها ملكتها زنوبيا، كما اتجهت إليها الأنظار عندما غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى أهلها كتابا، ثم غزوة خالد بن الوليد لها، وفي حصول حادثة التحكيم الشهيرة بين على ومعاوية بها، وكان للمنطقة السبق في مفاخرة أهل مكة بالزهو، عندما علمتهم القراءة والكتابة على يد أحد أبنائها، وهو «بشر بن عبدالملك» شقيق «الأكيدر» ملك دومة الجندل أثناء الفتح الإسلامي لها، والذي أبقى لنا ذلك في قصيدة خالدة، وها هي شواهد التاريخ واقفة حتى اليوم تدل على عمق الحضارة الإنسانية التي عاشتها هذه المنطقة طوال تاريخها..

إن أهمية هذه المنطقة بين المناطق المحيطة بها لا تقف عند حد، كأهم وأوسع باب رئيس في شمال الجزيرة العربية ولجته موجات متلاحقة من الهجرات البشرية في شمال الجزيرة العربية.. مما يؤكد البعد الحضارى لهذه البلاد.

وأهمية مثل هذا المنتدى تأتي في تسليط الضوء على آثار المملكة، وأثار الجوف تحديدا، حيث تعاني هذه الآثار من مخاطر بات الوعي بها مطلبا وطنيا، وهذا ما خرجت به أوراق العمل المقدمة في ندوة المنتدى (الآثار في المملكة العربية السعودية - إنقاذ ما يمكن إنقاذه)، حيث تحظى منطقة الجوف بمقومات آثاريه وسياحية تؤهلها لتحقيق مركز متميز على خارطة الآثار والسياحة في المملكة، وتتطلع المنطقة إلى استغلال هذه المقومات في أنشطة الجذب السياحي، من خلال اهتمام وتشجيع الدولة لإقامة المشاريع السياحية، ودعم الاستثمار في هذا المجال من خلال الحفاظ على المواقع الأثرية، وصيانتها، والاهتمام بها، وإنقاذها من أية مخاطر تتهددها.

## الجوف تحتضن منتدى الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري في دورته السادسة بعنوان:

# المملكة: إنقاذ ما يمكن إنقاذه

٧ - ٨ محرم ١٤٣٤هـ ( ٢١- ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢م)

■ إعداد: محمود الرمحي - عماد المغربي\*

ضمن البرنامج السنوي لمنتدى الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري للدراسات السعودية، استضافت مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية بمقرها في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف دورة المنتدى السادسة، والتي كانت بعنوان (آثار المملكة العربية السعودية إنقاذ ما يمكن إنقاذه)، ولمدة يومين خلال الفترة من المملكة العربية السعودية السعودية.

### برنامج المنتدى

افتُ تِح المنتدى يـوم الأربعاء مجلس إدارة مؤسسة عبدالرحمن مجلس إدارة مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية، فيصل بن عبدالرحمن بن أحمد السديري، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، عضو هيئة المنتدى، وقد شملت فعاليات المنتدى -وللمرة الرابعة – تكريم شخصية متميزة لها إسهام واضح في مجال الآثار تناولت موضوعه ندوة المنتدى.

وكان شخصية المنتدى لهذا العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري عالم الآثار المعروف على المستويين الداخلي والخارجي.

افتتح أعمال المنتدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فيصل بن عبدالرحمن بن أحمد السديري، بكلمة رحب فيها بضيوف الندوة وحضورها الكرام، الذين جاءوا ليشهدوا انطلاقة فعاليات المنتدى في دورته السادسة الذي يعد أحد المناشط المنبرية الدورية التي تقيمها مؤسسة

منتدى الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري للدراسات السعودية

> في دورته السادسة – الجوف ۷ – ۸ محرم ۳۲عاهـ (۲۱– ۲۲ نوفمبر ۱۲،۲م)

# المملكة: إنقاذ ما يمكن إنقاذه

عَبدالرَّحمن السَّـديري الخيريَّـة عَبدالرَّحمن السَّـديري الخيريَّـة \$\frac{1}{2}\$ abdul rahman al-sudairy foundation

عبدالرحمن السديري الخيرية، وتحرص من خلالها على تناول بعض الموضوعات المعاصرة، الجديرة بالاهتمام على مستوى الوطن.

وأشار إلى أن المنتدى تناول في دوراته الخمس السابقة موضوع<mark>ات شملت:</mark>

- الهيئات الخيرية السعودية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، الآثار وسبل تجاوزها.
- الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السعودي.
- النظام القضائي في المملكة العربية
- النظام الصحي في المملكة العربية السعودية.
  - الإدارة المحلية والتنمية.

وفى هذا العام، اختارت هيئة المنتدى أن يكون موضوع المنتدى للدورة السادسة هو (الآثار في المملكة: إنقاذ ما يمكن إنقاذه)، استشعارا منها لما لهذا الموضوع من أهمية عصرية، وما تمثله الآثار من إرث حضاري وتاريخي. إذ يجري تناول هذا الموضوع بالبحث والطرح والنقاش في ندوة المنتدى التي تبدأ جلساتها في اليوم التالي بمشاركة مجموعة من العلماء والمتخصصين من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن عدد من كليات السياحة والآثار بالجامعات السعودية، وبمشاركة خبراء وأساتذة متخصصين في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والإعلام.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إننا ونحن نسعد بأن يكون لهذه المؤسسة شرف الإسهام بخدمة الثقافة في وطننا العزيز من خلال ما توفره



رئيس مجلس الإدارة فيصل بن عبدالرحمن السديري

مكتباتها العامة، وتقدمه برامجها لدعم البحث والنشر، وتحييه من مناشطها المنبرية، لجدير بنا أن ننوه بأن هذه المؤسسة، ومثلها مؤسسات وجمعيات ومبادرات أخر كثيرة في أرجاء هذا الوطن، ما كان لها أن تعمل وتعطى وتثمر لولا الله جل وعلا، ثم هذه الدولة الرشيدة التي وضعت الأسس، وشرّعت الأبواب، وقدمت العون، لتمكن كل ذي همة من الإسهام بما يجود بخدمة وطنه والرقى به.

وجدير بي كذلك أن أشير إلى أن هذه المؤسسة الثقافية غير الربحية التي تعود جذورها إلى نصف قرن خلا، هي من بنات فكر مؤسسها - يرحمه الله- الذي تحمل اسمه، رجل لا جدال في أنه من صميم ثقافة هذا المجتمع، ومن منبعه الأول الأصيل.

نعم، هنا وجه مشرق لدولتنا، حريٌّ بنا أن نشيد به، ونحيط بما تمخض عنه، ونحفظ مكاسبه، ونضيف إليها.

ونعم، هنا وجه أصيل لثقافتنا، يسمو إلى الريادة، ويشع بالنور، ويبعث إلى الأمل.

وأشار فيصل السديري إلى أنَّ هيئة المنتدى لهذا العام اختارت عالما سعوديا، ليكون شخصية المنتدى المكرمة في هذا الحفل، وهو

مثال للعالم الذي بذل الكثير من الجهد والوقت في سبيل خدمة قطاع الآثار في المملكة.. أستاذا جامعيا وباحثا ميدانيا مُنَقِّبا ومُكتشفا ومُوثِّقاً.. ومؤلفاً للعديد من الكتب والمطبوعات في مجال الآثار والحضارة السعودية. هو سعادة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري، شخصية منتدى الأمير عبدالرحمن السديري للدراسات السعودية في دورته السادة لهذا العام.

وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى جميع من شارك المؤسسة برعاية المنتدى، وإلى أعضاء هيئته..كما أشاد بالأخ الكريم خليفة مفضى المسعر، والأبناء أنجال المغفور له إن شاء الله الدكتور عارف مفضى المسعر، على إهدائهم مكتبته الخاصة.. وقوامها نحو ألف كتاب ومرجع علمي، وهو أمر لا يستكثر من مثلهم، ودعم لمكتبة أقيمت من أجل أبناء

وفي الختام، دعا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يوفقهم الله لكل ما يحبه ويرضاه..

تلا ذلك عرضٌ لكلمة صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي عبر فيها عن سعادته واعتزازه بمؤسسة الوالد عبدالرحمن ابن أحمد السديري على هذه الأعمال الخيرة والطيبة والوطنية، وتمنى لو تمكن من الحضور، لكن ارتباطه بمناسبة في جدة مع مقام سمو ولى العهد حال دون ذلك، وقد حيًّا المؤسسة على اختيار هذا الموضوع، وهذا العنوان.. وتمنى على المنتدى الذي يجمع نخبة من العلماء الأفاضل أن يخرج بمبادرات وتوصيات يستفيد الجميع منها..

وقال سموه: أحب أن أبشركم أن الدولة بقيادة



صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، تُوجُّهها دائما على أن نحيى الاهتمام بالآثار بشكل كبير، وهذا ما تم - بحمد الله - بالآثار الوطنية، وتراثنا الوطني. وقد صدر ولله الحمد كثير من الأوامر السامية الكريمة، وكثير من المبادرات التي موَّلت، وفي الطريق إن شاء الله، مشاريع منظورة، ومنها مشاريع في منطقة الجوف.

وتابع سموه قائلا: الجوف منطقة عزيزة على قلوبنا جميعا، وهي منطقة ثرية وتاريخية، ولها أهمية في بناء تاريخنا الوطني؛ أولا، بدأ تاريخها وأعمال أهلها الطيبة بتاريخ هذا البلد، والوحدة الوطنية، إن شاء الله؛ ثم بما تحويه من تراث وآثار لها عمق كبير جدا في تاريخ بلادنا، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة ما نسميه: «البعد الحضاري للمملكة».

بعد ذلك ألقى الدكتور عبدالرحمن الشبيلي كلمة هيئة المنتدى، قال فيها: من بين الندوات التي عقدها هذا المنتدى في سنواته الماضية، جاء هذا اللقاء سهلا ميسورا في اختيار موضوعه، وفي انتقاء الشخصية المكرمة، وزاد هذا اليسر بهاءً أن يأتى اقتراح الموضوع من أحد أبناء منطقة الجوف، فما كانت هيئة المنتدى لتتردد في اختيار الموضوع، وهي تدرك

أن المنطقة وما ح<mark>ولها،</mark> تؤك<mark>د البعد الحضاري</mark> لهذه البلاد، وهي تختزن على ظهرها وفي جوفها أعرق مستودع أثرى في الجزيرة العربية، يقدّره الدكتور عبدالرحمن الأنصاري بآلاف السنين؛ إذ تدل الحفريات والشواهد على أن دومة الجندل كانت أحد مواطن حضارة الأشوريين منذ القرن العاشر قبل الميلاد، وعهد البابليين منذ القرن السادس قبل الميلاد، أما الشويحطية فيعدها الباحثون أقدم المستوطنات البشرية على الإطلاق في غربي آسيا منذ العصر الحجري القديم؛ إذ يقدر تاريخها بمليون عام على عُهدة

وما كان لهيئة المنتدى أن تتردد أيضا في إقرار العنوان الفرعي للندوة (إنقاذ ما يمكن إنقاذه)، وهي تعلم أننا تأخرنا كثيرا في الاكتشاف والتنقيب والحفريات والدراسات، بل وفى حماية الآثار واسترداد ما نهب منها عبر القرون، وأننا سائرون كذلك ببطء في عرض ما تم اكتشافه في متاحف المناطق، وفي تنظيم المحميات الأثرية وصونها، وتوفير المرافق، وتيسير وصول المواطنين والسواح والدارسين



د. عبدالرحمن الشبيلي

واستطرد د. الشبيلي قائلا: إننا في هذا المنتدى، ومع مجموعة من أميز المتحاورين والعلماء والموضوعات، نتكاشف حول وضع الآثار، وتبث الشويحطية ودومة الجندل ومدائن صالح وجواثا والأخدود والردة والفاو وغيرها شكواها وآمالها وتطلعاتها، من خلال كلمات صريحة وأفكار صادقة، ينقلها المنتدى للمسئولين، كعادته في كل دورة.

وقال: إنه في هذه المناسبة يكون للجوف

ولهذا المنتدى، سبق تكريم عالم وطنى كرس حياته لاستكمال ما بدأه علماؤنا الأوائل، وأسس في الجامعة أكاديمية حديثة لعلم الآثار، وقاد أول حملات علمية وطنية منظمة للتنقيب؛ حتى اقترنت الفاو باسمه، وأسهم إسهاما مميزا ومقدرا في خدمة آثار الجوف من خلال بحوثه، وعبر رعاية ندوات أدوماتو ومجلتها الدورية، وأثرى المكتبة السعودية والعربية بالعشرات من المؤلفات والأبحاث، لعل من آخرها تلك السلسلة التي تَتَبُّعُ فيها قري ظاهرة على طريق قوافل البخور المعروف بين جنوبى الجزيرة العربية وشماليها، صدر منها أحد عشر كتابا بمختلف اللغات.. من بينها كتابه عن الجوف الصادر عام ۲۰۰۸م (والذي تم توزيع أعداد منه في هذا المنتدى).. وقد تتوجت تلك السلسلة بالآية الكريمة ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرىً ظاهرةً وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين ﴾ سورة سبأ، الآية ١٨.

وقال: إن للأنصاري تفنيد مستقل للعديد من الروايات المتوارثة المتصلة بالآثار في شمالى الجزيرة العربية وجنوبيها، حتى صار اليوم مرجعا معتمداً في علم الآثار، يؤخذ برأيه بكثير من التسليم والاحترام، وسندا علميا لهيئة السياحة والآثار في عملها المعرفي والتوثيقي والثقافي.



الدكتور الأنصاري وسيرته العلمية.

أكمل الأنصارى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في المدينة المنورة.. وقد تحصّل على بعثة دراسية إلى مصر، فنال شهادة الليسانس في اللغة العربية من قسم اللغة العربية بكلية الآداب – جامعة القاهرة عام ١٣٨٠هـ/١٩٦٠م، وبعد عودته إلى المملكة قُبلَ معيدا في كلية الآداب بجامعة الملك سعود، ليتم ابتعاثه بعد ذلك إلى بريطانيا لإكمال دراسته العليا في مجال تخصصه. وقد عاد إلى أرض الوطن عام ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م حاملا معه وثيقة تخرجه لدرجة الدكتوراه من قسم الدراسات السامية بجامعة ليدز؛ ليكتشف أن العلم الذي درسه لا يتوافق مع مواد قسم اللغة العربية، فتم تعيينه في قسم التاريخ، وقد دل هذا الإجراء على مدى الوعى وبعد النظر لدى المسئولين في الجامعة، وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الخويطر، للقبول بعلم جديد يتوقع له التطور والفائدة العلمية في مستقبل الأيام.

قدم الأنصاري حتى الآن نحو مئة مؤلف وبحث ومقالة علمية، تميزت بوضوح الرؤية

ثم قدم الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد شخصية المنتدى فقال: إن المطلع على السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور الأنصاري يجد أنه لم ينقطع عن العلم والمعرفة، منذ أن بدأ مراحل دراسته المبكرة في المدينة المنورة، في وقت كان العالم يعيش الحرب العالمية ومآسيها، وكانت بلادنا قد شهدت اكتمال إعادة وحدتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - وبداية التخطيط لمسيرة البناء والعطاء. وقد ارتبط التعليم في المدينة المنورة في الدرجة الأولى بالمسجد النبوى الشريف.. حيث تقام حلقات تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وقد نال الأنصاري في بواكير تحصيله العلمى النصيب الأوفر في تلك المرحلة، وبني تراكما معرفيا من والده الشيخ محمد الطيب الأنصاري - يرحمه الله - أحد الرواد الأوائل الذين درَّسوا في المسجد النبوي، الفقه وعلومه على المذاهب الأربعة المشهورة، وقد اقتطف

من والده القرآن وعلومه، وتفقه في علم الحديث

واللغة العربية وآدابها، وانعكس ذلك على حياة

مجال تخصصها.

ورصانة الطرح. وفي كل بحث أو مؤلف نجد فيه الجديد من المعلومات والنظريات التي تحظى بالتقدير من العلماء والباحثين.

واختتم د. الراشد تقديمه قائلا: إننا نقف أمام عالم جليل له السبق في البحث عن الآثار والأثر تحت الأرض وعلى واجهة الحجر، وإنجازاته العلمية واضحة وجلية، وعلى الرغم من همومه العلمية وعطائه المتواصل في مجال اختصاصه العلمي، إلا أن للأنصاري بصمات تذكر فتشكر في جميع المناصب والمهمات التي تولاها داخل الجامعة وخارجها؛ معيدا وأستاذا مساعدا ومشاركا وأستاذا، ووكيلا لكلية الآداب وعميدا لها، ومشرفا على مركز خدمة





المجتمع والتعليم المستمر، ورئيسا لقسم الآثار والمتاحف، وعضوا في مجلس الشورى، وغير ذلك من المهام التي تولاها وما يزال.

وتقديرا ووفاء للأستاذ الدكتور الأنصاري من تلامدته الأوفياء في قسم الآثار والمتاحف، وأصدقائه في التخصص من عرب وأوربيين، فقد تم إصدار كتاب علمي يضم بحوثا ودراسات علمية موثقة، أشرفت عليها لجنة علمية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي وطبع هذا الكتاب عام ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م على نفقة وزارة الثقافة والإعلام مشاركة من الوزارة في تكريم هذا العالم الجليل.

وها نحن اليوم، نجتمع في هذا الصرح الثقافي الكبير، وفي منتدى الأمير عبدالرحمن السعودية في دورته السادسة.. تكريما وتقديرا للأستاذ الدكتور الأنصاري، ومما يضفي على المكان مزيدا من البهجة أننا في منطقة شهدت مخزونا من التراكم الحضاري عبر العصور، منطقة الجوف، بوابة الشمال، المنفتحة على حضارات الشرق القديم، والتي عبر منها القادة الأوائل الذين حملوا رسالة الإسلام الخالدة إلى العالم.

وفي نهاية حفل الافتتاح قام الحضور بجولة عامة في المؤسسة شملت معرض الصور والإصدارات التي شاركت فيه مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية، والهيئة العامة للسياحة والآثار،كما زاروا المتحف الخاص بمقتنيات معالى الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري – يرحمه الله.

## فعاليات ندوة المنتدى

(الخميس ٢٢/١١/٢٢م)

جاء اختيار هيئة المنتدى لموضوع الآثار في المملكة لهذه الدورة، نظراً لما تمثله الآثار في تاريخ الأمم؛ فهي أحد مرتكزات التراث الإنساني، وتمثل جزءًا من السجل الحضاري، كما تحمل فكراً ورؤى لحضارات وفترات تاريخية سابقة لعصرنا الحاضر، وما تتضمنه من دلالات تظهر مستوى التطور والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي عاشه السابقون، وما يعكسه للأجيال من دعوة لمزيد من التطلع نحو استمرار البناء والتطوير في مفردات الحضارة الإنسانية. كما أن الآثار باتت تشكل دافعاً مهما في الاقتصاد السياحي في البلدان المعاصرة، وما يرافقها من تطور في عدد من الصناعات المرتبطة بالسياحة وصناعتها، وتطوير المتاحف الوطنية التي تعد معلما حضاريا لأي بلد.

> وغنى عن القول إن الآثار بوضعها الحالى ما تزال بحاجة لمزيد من الاهتمام الشعبي والرسمى للعناية بها، وحمايتها من مختلف أشكال التعديات؛ سواء بالإهمال أو التخريب أو النهب؛ فضلاً عن الحاجة الماسة لحفز مراكز البحث العلمي والجامعات الوطنية، لدفع مسيرة البحث العلمي الميداني، للتنقيب والكشف عن الآثار وترميمها وتطوير مواقعها، لتكون مواقع سياحية جاذبة للسياحة، ومحفّزة للمستثمرين، لإقامة مشروعات سياحية وصناعات مرافقة، توفر المزيد من فرص العمل للعديد من أبناء الوطن؛ ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبرامج التشغيل المحلية.

> كما أن الاهتمام برعاية الآثار الوطنية والتراث المحلى يلزم أن ينطلق ابتداء من النطاق المحلى، تنظيما ورعاية، بمشاركة مختلف فئات المجتمع المدنى، فضلاً عن إثارة الاهتمام بحمايته وصونه بحكم كونه ملكأ

للأجيال الحالية والمستقبلية، لما يمثله من مخزون تاريخي وثقافي وحضاري لفترات مهمة من تاريخ المنطقة.

### هدف الندوة

تسليط الضوء على آثار المملكة، وبيان وضعها الحالى، وإبراز أهمية العناية بها وحمايتها من مختلف أنواع التعديات سواء بالتخريب أو النهب أو التجارة أو الإهمال، وإبراز الدور الذي يمكن أن تسهم فيه في تنمية السياحة، واقتراح تصور عام لإثارة الاهتمام العام بالآثار الوطنية وضرورة المحافظة عليها، كونها تمثل جزءاً من التاريخ الإنساني والحضاري، وتمثل أبعاداً اقتصادية في الدولة، والتأكيد على الدور الإعلامي في هذا المجال.

### محاور الندوة

١. الواقع الحالي للمناطق الأثرية في المملكة. ٢. الاهتمام بالآثار؛ الأبعاد الاجتماعية،

والثقافية، والحضارية، والاقتصادية.

جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار.

٤. الرؤية المستقبلية للعناية بالآثار.

٥. الخطوات المأمولة من الدولة والمجتمع والمواطن.

٦. نتائج استرداد الآثار.

### كلمة الافتتاح

افتتح الدكتور سلمان بن عبدالرحمن السديرى الندوة بكلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، في انطلاقة جديدة لمنتدى الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري للدراسات السعودية، الذي يُعد أحد المناشط المنبرية التى تقيمها المؤسسة دورياً، وتسعى من خلاله إلى تناول موضوع ذى أهمية على المستوى الوطني، ويُدعى له المستولون والشركاء الآخرون ذوو العلاقة والاهتمام، لتداول وجهات النظر لتحقيق الأهداف الآتية:

١- إبراز أهمية الموضوع وتسليط الضوء عليه.

٢- إتاحة الفرصة لطرح الآراء ومناقشتها بأسلوب علمي ومهني.

٣- بلورة الخيارات ومناقشة الإيجابيات والسلبيات، وربما الوصول إلى سياسات تراعي المستجدات المعاصرة، تكون قابلة لكي تنفذ لخدمة المجتمع، سعيا نحو تحقيق المصلحة العامة.

٤- وأخيراً وليس آخراً، إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الضيوف من خارج منطقة الجوف لزيارة هذه المنطقة من وطننا الغالى والتعّرف عليها.

وقد أشار د. سلمان السديري إلى أن موضوع الندوة ليس بجديد، فقد سبق طرحه وتناوله مرارا وتكرارا.. ولكن.. كأن ذلك لم يحدث، وهذا في حد ذاته ليس غريباً أو مستغرباً في



د. سلمان بن عبدالرحمن السديري

المجتمعات عامة. ولأهمية الموضوع.. فإن الهيئة التي تشرف على أعمال المنتدى لم تتردد أبداً في اعتماده، ليس فقط لأهميته على المستوى الوطني، ولكن كذلك لأهميته البالغة لهذه المنطقة بشكل خاص، وهي التي - كما أشار الدكتور عبدالرحمن الشبيلي- تُخزِّنُ على ظهرها وفي جوفها آثاراً ثمينة تجسد البعد الحضاري لهذه البلاد، وتوفّر خيارات متاحة يُمكننا استثمارها استثماراً مستداماً نافعاً، يتطور ويتفاعل مع أولوياتنا كمجتمع، ومن شأن مثل هذه الاستثمارات أن تعود بالفائدة على المجتمع المحلى، وتسهم في تنمية المناطق والمدن والقرى، وتوفر كذلك مزيداً من فرص العمل، كما تطور الصناعات التقليدية والسياحية ذات العلاقة.

واختتم د. السديري كلمته بقوله: لكأنَّ لسان حالى يقول ويتأمل أن رسالة هذه الندوة، وهذا المنتدى هي أن الآثار والموروث الوطني حالته مستعصية، وتحتاج إلى لفتة حانية وقوية، ليس فقط من جانب الدولة، بل الأهم من ذلك ما نتأمله من الوطن ومن المواطن على السواء.

الجلسة الأولى أدارها الدكتور عبدالله المصري واشتملت على الأوراق التالية:

الورقة الأولى للأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري بعنوان: الواقع الحالي للآثار في المملكة العربية السعودية

أكد د. الأنصاري في ورقته أنَّ المناطق الأثرية في المملكة ما تزال بحاجة لمزيد من الجهود والاهتمام، على الرغم من الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وقال إن الآثار في المملكة على أصناف، منها ما أتيحت له خدمات الصيانة والتطوير والحماية، ومنها ما يتعرض للتخريب والتعديات من فئات لا تدرك أهميته الحضارية والتاريخية، وبعضها ما يزال بانتظار الكشف العلمي والتنقيب.. ليقدم لنا وللأجيال المقبلة معلومات مهمة عن تاريخ هذه المنطقة المهمة من العالم؛ إذ نكاد لا نجد مكاناً إلاّ وقد نقب فيه، فهواة الآثار الذين لا يحسُّون بالمسئولية ينبشون ويعبثون بكل موقع أثري يصلون إليه، ولا أدل على ذلك مما حدث في قرية الفاو؛ إذ أن الشاهد الأثري الوحيد على أهمية المعبد اقتلع من مكانه، ولا ندري أين ذهب، ولا ندري من فعل ذلك. كما أن طريق السكك الحديدية الموصلة إلى المدينة المنورة لا تجد محطة من محطاتها إلاّ وقد حفرت، ذلك لأن وهُمَ الذهب هو ما يحرك أولئك الهواة المخربين للآثار، ولعل المنقبين في تيماء لم يجدوا بغيتهم، كما لو جاءوا للموقع قبل العبث فيه، وهكذا بالنسبة لموقع «قرية» والمواقع الأخرى المماثلة.

> إن هذا الواقع يحتاج منا جميعاً إلى تكاتف الجهود، وتطوير الوسائل من أجل إشاعة أهمية الاهتمام بآثارنا، لما تحتله من أبعاد تاريخية وثقافية وحضارية. وما نطمح أن تلعبه من أدوار ثقافية واقتصادية تعود بالخير على المجتمع.

> و ذكر د. الأنصاري في حديثه عن دومة الجندل أن الحضارة النبطية بلا شك وصلت إلى دومة الجندل ووصلت إلى ما بعد دومة الجندل،

ووُجد كثيرٌ من النقوش والكتابات النبطية في هذه المنطقة، ومعنى ذلك أن الحضارة النبطية وصلت إلى هذه المنطقة بكل قوة، وتمنى أن تكون دراسة النقوش النبطية ليست مجرد دراسة من حيث هي نقوش وتفسيرها، ولكن تحليل ومناقشة ماذا تعنى هذه النقوش؟ وما هي الحضارة التي وصلت إليها؟ وما هي الأشياء التي يمكن أن نستفيد منها لغة وخطاباً وغير ذلك؟!



المتحدثون في الجلسة الأولى

### الورقة الثانية

للدكتور زياد بن عبدالله الدريس (المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو) بعنوان: «واقع الآثار في المملكة من منظور المنظمات الدولية» (يعكس وجهة نظر اليونسكو على آثار المملكة)

> لكي أتحدث عن علاقة آثار المملكة العربية السعودية مع اليونسكو، لا بد أن أضع مقدمة عن اتفاقية حماية التراث العالمي التي انطلقت في الأساس، كرد فعل لما حدث في موقف الحكومة المصرية عام ١٩٥٤م، عندما قررت بناء السد العالى، وكان ذلك القرار تهديدا للآثار الواقعة في الوادي، وأبرزها معبد أبو سنبل، فتنادت الهيئات والجامعات والجمعيات المهتمة أيضاً، وخبراء الآثار من أنحاء العالم لحماية ذلك التراث الموجود في الوادي، وبالفعل تعاونوا مع الحكومة المصرية وأرسلوا الخبراء وحُلت المشكلة؛ كذلك حماية بحيرة مدينة

العربية السعودية التي اعتمدتها وانضمت إليها عام ١٩٧٨م.



د. زياد بن عبدالله الدريس

البندقية في إيطاليا، وما حدث في الباكستان وأندونسيا؛ كل تلك الأحداث في ذلك الحين جعلت اليونسكو تلتفت إلى أهمية إيجاد اتفاقية لحماية التراث العالمي. وبالفعل وضعت المنظمة بالتنسيق مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية مسودة هذه الاتفاقية للدراسة، ثم أُقرَّت واعتُمدت عام ١٩٧٢م، وبلغ عدد الدول الموقعة عليها حتى يومنا هذا (١٩٠) دولة، ومنها المملكة

> وتشير الاتفاقية في مضامينها إلى أن أسباب مسوغات هذه الاتفاقية، هو أن الدول أحياناً قد لا تكون قادرة على حماية التراث الموجود على أراضيها لأسباب اقتصادية أو علمية أو تقنية، لكنى لاحظت أن الاتفاقية لا تذكر أسبابا دينية وسياسية، وأرى أن ذلك لأحد سببين.. إما لتلافى الخوض في هذين السببين أو العائقين الحرجين، أو لأن الأسباب الدينية والسياسية آنداك -في الستينيات- لم تكن ضاغطة ومؤثرة كما هي في الوضع الراهن.

> وأشار د. الدريس في ورقته إلى أنه في لائحة التراث العالمي حتى يومنا هذا (٩٣٦) موقعا في (١٥٣) دولة، حظيت منها الدول الأوروبية بنصيب

الأسد .. وليس هذا غريباً، فالدول الغربية دائما في مقدمة الدول على اللائحة، وقد وضعت اليونسكو قائمة بالدول التي لديها عشرة مواقع فأكثر، وهي (٢٣) دولة ليس من بينها دولة عربية واحدة، مع أن الواقع يقول إن الدول العربية تقع في منطقة ربما تكون مليئة بآثار أكثر مما هي في مناطق أخرى، ولكن النظرة المتقدمة لأهمية الحفاظ على الآثار جعلت كفة الدول الغربية هي الراجحة، فإيطاليا تتصدر القائمة بـ(٤٤) موقعا مسجلا في لائحة التراث العالمي.

والمملكة العربية السعودية التي انضمت لاتفاقية التراث العالمي عام ١٩٧٨م لم تدخل لائحة التراث العالمي إلا عام ٢٠٠٨م، أي بعد (٣٠) سنة، وكانت

البداية عام ٢٠٠٨م عندما سجلت «مدائن صالح» في اجتماع لجنة التراث العالمي في كندا، وفي عام ٢٠١٠م سُجلت «الدرعية» التاريخية في اجتماع البرازيل، وكانت المحاولة الثالثة لتسجيل جدة التاريخية عام ٢٠١١م -اجتماع اللجنة في باريس العام الماضي- ولسوء الحظ كانت هناك تحفظات على الملف بأنه غير جاهز، وبالتالي قمنا بسحبه إلى حين إعادة تجهيزه مرة أخرى.

ربما يتساءل بعضنا: ولماذا الغياب ثلاثين عاما؟ ولو كان خمسة عشر عاما..لقلنا بأنها مرحلة تحضيرية بين توقيع الاتفاقية ثم الدخول بمواقع، فما هي الأسباب؟

عندها سنعود إلى ما قلته في البداية بأن الاتفاقية تذكر الأسباب الاقتصادية والعلمية والتقنية، لكنها لم تذكر أسبابا سياسية واقتصادية، وسأغامر وأذكر أسبابا سياسية وأخرى دينية.

سأعطى نموذ جين لدولتين، تجلى الأول بشكل ساخن في النزاع الذي حدث بين كمبوديا وتايلاند، إذ تنازعت الدولتان على موقع معبد تاريخي يقع على الحدود بين البلدين، وتقدمت كمبوديا لتسجيل الموقع، فكان هناك رفض من تايلاند بأن هذا المعبد يقع على حدودها، ويبدو أن الموقع يقع في منطقة وسطية بين الدولتين. كان النزاع أولاً ثقافيا ثم تحول إلى سياسى، ثم أصبح أمنيا بحشد القوات، وبدأ العراك على الحدود بين الدولتين، فأحيل الملف من اليونسكو إلى مجلس الأمن، وهذه أيضاً تعطي قيمة كبيرة للآثار، فلربما تقودنا إلى سلام أو حروب لا قدر الله، وكانت تايلاند على وشك الانسحاب من لجنة التراث العالمي لظنها أن اليونسكو متحيزة إلى جانب كمبوديا في تسجيل

النموذج الآخر وهو الأكثر ديمومة وقربأ

بمسمى فلسطين. طبعاً هذا باستثناء ما هو في الضفة الغربية؛ لأن الأردن هو القائم على الأوقاف والمواقع التراثية في القدس، ومن ثم لم تكن إسرائيل قادرة على العبث بذلك، فسجلت القدس في لائحة التراث العالمي للأردن، لكن إسرائيل كانت تسجل مواقع أخرى، والآن تغير الوضع.. ففلسطين أصبحت دولة عضواً في منظمة اليونسكو عام ٢٠١١م، وكانت الانعكاسات سياسية، وعلى جانب الآثار بدأت تتشكل سخونة أكبر في لقاءات لجنة التراث العالمي التي تنعقد بشكل سنوي، ففي اللقاء الأخير.. كنا في مدينة سان بطرس بورج في روسيا، وتقدمت فلسطين -لأنها منذ أن أصبحت عضوا في اليونسكو، صادقت بعد ثلاثة أشهر على اتفاقية التراث العالمي- في يونيو ٢٠١٢م بتسجيل ملف كنيسة المهد في بيت لحم، وكان الصراع قويا جداً أثناء انعقاد اللجنة، فهناك لوبي عربي وآخر إسرائيلي، وحاولنا قدر الاستطاعة إنجاح تسجيل الموقع لصالح فلسطين، وذلك ما حدث، فقد نجحت فلسطين في تسجيل كنيسة المهد في لائحة التراث العالمي، وبالطبع فإن إسرائيل تحفظت على هذا التسجيل، فطلب الكلمة الممثلان الإسرائيلي والأمريكي وقالا بأنه لا يوجد شيء اسمه فلسطين، وبالتالي هذا التسجيل زائف.

لدينا، وهو النموذج الفلسطيني الإسرائيلي، كانت

إسرائيل تسجل مواقع في الأراضي الفلسطينية

المحتلة من دون رقيب عليها، لعدم وجود دولة

سأعطيكم معلومة.. ربما تكون طريفة ولكنها محزنة، سجلت إسرائيل في لائحة التراث اليهودي (اللائحة المحلية الوطنية) مسجد بلال بن رباح والحرم الإبراهيمي، وقد تقدمنا في المجموعة العربية بمنظمة اليونسكو بمذكرة احتجاج على ذلك التسجيل، وتحدثت بوصفى نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو عن المجموعة العربية،

فعبرت عن موقفنا كدول عربية رافضة لهذا، وكانت إسرائيل قد تقدمت بهذين الموقعين للتسجيل في لائحة التراث العالمي، وبالفعل ك<mark>ان للت</mark>حرك العربي دوره، وبالتالى تم رفض طلب الجانب الإسرائيلي وأعيدت الملفات إليهم.

وعن العائق الديني سأتطرق لنموذجين أيضا: وسأبدأ بالنموذج الثاني قبل الأول، وهو ما يحدث في مالي، ولَنقُل ما يحدث بعد ما يسمى «الربيع العربي»، فقد أصبح هناك تحركات، وأبرزها ما كان في تونس وليبيا لهدم بعض المواقع الآثارية المسجلة في لائحة التراث العالمي، ويتم هدمها من منطلق شرعى عند الذين قاموا بهذه الهجمات على تلك المواقع.

«مالي» تأثرت بالربيع العربي أو هو «ربيع إسلامي» أحياناً، وكانت هناك هجمة قوية جداً على كثير من الأضرحة والمواقع الآثارية المسجلة في اللائحة، وطبعاً حصل تخريب لمواقع ليست مسجلة باللائحة، وبالتالي قد لا يعلم العالم عنها، فمن إيجابيات التسجيل في لائحة التراث العالمي أن الناس يعلمون عن ذلك، وبالتالي كانت هناك وقفة دولية قوية جداً.

النموذج الآخر من العائق الديني، هو المملكة العربية السعودية، وعندما أقول نموذجا دينيا، فأنا أقصد أنه لسنوات طويلة، كان هناك تصور أو فهم (طبعاً لن أقول بأنه تصور خاطئ) بأن المؤسسة الدينية السعودية تتحفظ على فكرة حماية التراث والآثار، وبالتالي فإن الدخول في لائحة التراث العالمي يزيد هذا التحفظ تصلباً حين تحمل تلك الآثار طابعا دينيا سواء إسلاميا أو ما قبل الإسلام، ويعرف الدكتور على الغبان أنه كانت هناك تحفظات حتى على تسجيل مدائن صالح، وشيء من القلق ما يزال موجودا حتى الآن، وقد خفُّ هذا

الضغط في الآونة الأخيرة، ما مكَّن من تسجيل مواقع (مدائن صالح والدرعية)، لكنه ما يزال باقيا ومؤثراً وفارزاً للمواقع الآثارية التي ليست مرتهنة للموقف الديني، وهذا لا يمنع من القول بأن الجزيرة العربية مليئة بالتراث الذي خلّفته الحضارات عبر قرون طويلة، هذا التراث ليس كله مرتهن لتحفظ ديني.. لكنه -وهذه هي النقطة الأخيرة - مرتهن بالبطء في الآلية البيروقراطية التي تؤخر هذا التسجيل، والذين حضروا وشاهدوا الانطباعات الإيجابية أثناء تسجيل مدائن صالح والدرعية (وكان لى الشرف أن أكون مع هؤلاء ومعنا الدكتور على الغبان) رأوا كيف كان الترحيب الفائق والتصفيق في القاعة عندما اعتمد رئيس اللجنة بمطرقته تسجيل مدائن صالح في لائحة التراث العالمي، ودخول المملكة العربية السعودية لأول مرة في اللائحة، وبالتالي ينبغي أن نتنبه إلى أن العالم (ليس نحن فقط) من خلفنا ينتظر بفارغ الصبر تسجيل هذه الكنوز الآثارية الموجودة في المملكة العربية السعودية.

والحق أقول -وليست مجاملة- إن هيئة السياحة والآثار بقيادة صاحب السمو الملكى الأمير سلطان ابن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله، وبجهود الدكتور على الغبان وفريق العاملين معه يركضون سريعاً لتلافى التأخر الذي حصل في السنوات الماضية، ولكن قد لا تكون المؤسسات الأخرى -التي لها علاقة مع هيئة السياحة- تزاول السرعة نفسها التي تزاولها هيئة السياحة.

وأختم بعبارة واحدة، علينا أن نعترف أو نقر بأن السر الحقيقي للتأخير في تسجيل كنوز التراث الموجود في المملكة العربية السعودية، ليس موقفا دينيا أو سياسيا.. وإنما هو موقف بيروقراطي لا يتفهم أهمية مثل هذه المبادرات لإغناء الثقافة

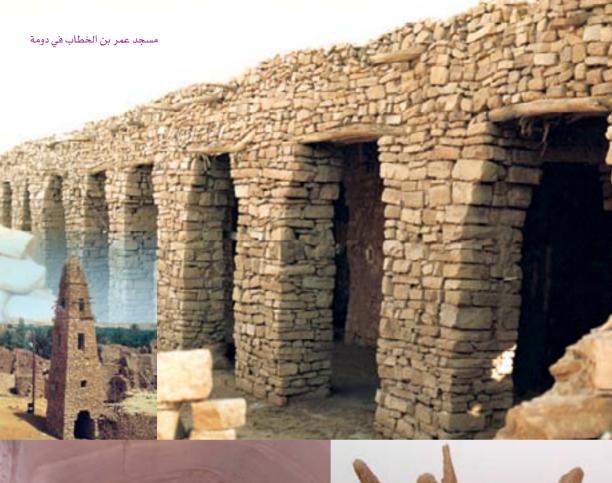





بئر سیسرا فی سکاکا

### الورقة الثالثة بعنوان: «الأبعاد الاقتصادية للاهتمام بالآثار» للدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد «نائب وزير العمل وعضو مجلس الشوري» سابقا

في طريقه من الرياض إلى الجوف بالسيارة، أبلغه منسق المنتدى الأستاذ محمد صوانه باعتذار الدكتور عبدالله دحلان عن عدم الحضور للحديث عن «الأبعاد الاقتصادية للاهتمام بالآثار»، وذلك لظروف قاهرة، وقال إن الزملاء أعضاء المنتدى يرون أن عضويته في هذا المنتدى وتخصصه في علم الاقتصاد يفرضان عليه تقديم ورقة بديلة.. حتى ولو على عجل!

> ويقول مستهلاً ورقته: في ظل هذه الظروف، وعلى عجل، سأكتفى الآن بتقديم أفكار عامة، وبخاصة أن البعد الاقتصادي للآثار شائك؛ بدءاً من تعريف قطاع الآثار، ومروراً بقياس العائدات والتكاليف في ذلك القطاع؛ وسأعتمد على ما أتذكره في فرع أثير إلى نفسي من فروع علم الاقتصاد وهو "الاقتصاد الثقافي" إذ تجري عادة دراسة الأبعاد الاقتصادية المتعلقة ببعض الأنشطة الثقافية، مثل المتاحف والآثار.

> ونحن، كإقتصاديين، عندما نريد معرفة الأثر الاقتصادي لأي نشاط فإننا نفرق بين أثرين:

> ١. الأثر من المنظور الجزئي، أو ما يعرف بالـ «مايكرو»، وهو الأثر على المنشأة المستثمرة في النشاط؛ بمعنى: كيف يؤثر نشاط اقتصادي على منشأة اقتصادية معينة بالربح أو الخسارة؟

٢. الأثر من المنظور الكلى، أو ما يعرف بـ "الماكرو"، وهو الأثر على الاقتصاد بمجمله. بمعنى: أن أي نشاط اقتصادي يقوم في البلد أو في المنطقة، تكون له تأثيرات على مستوى الاقتصاد القومي (الاقتصاد الوطني ككل).

وقد ركّز د. الحميد على الأبعاد الاقتصادية أو التأثيرات الاقتصادية من المنظور الكلى، فتأثيرات المنظور الجزئي - وإن كانت مهمة على صعيد المؤسسة - إلا أنها أقل على المستوى العام.

ومن هذا المنطلق، فإن التأثيرات أو الأبعاد الاقتصادية لموضوع الآثار عند أي نشاط اقتصادي في قطاع الآثار، مثلاً، ستكون له تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة، ونرى التأثير الكلى لهذه العوامل المباشرة وغير المباشرة وانعكاسها على أمرين مهمين في مفاهيم السياسات الاقتصادية لأى بلد.. ومعرفة كيف يكون وقع هذه التأثيرات على مساهمة قطاع الآثار في الناتج المحلى الإجمالي ومساهمته في التوظيف (توظيف القوى العاملة في البلد)، فذلك من المنظور الكلي هو ما يهمنا في حقيقة الأمر.

### الأثار المباشرة

عندما يقام مشروع استثماري في هذا القطاع، فإن التأثيرات الاقتصادية المباشرة التى تقع

فوراً هي: ماذا يحدث للتوظيف؟ ماذا يحدث للدخل؟ ماذا يحدث للإنتاج في ذلك القطاع تحديداً؟ بمعنى أن نأخذ مفردات ذلك القطاع (المتاحف - المواقع الآثارية - الفنادق الموجودة في منطقة الآثار - المطاعم - قطاع النقل الذي يخدم الزائرين والسياح في منطقة الآثار)، ونقوم باحتساب العوائد أو الفوائد ممثلة بهذه الأنشطة.. كم شخصا توظف؟ وكم تدر من قيمة مضافة تصب في الناتج المحلى الإجمالي للمنطقة؟ هذا هو التأثير المباشر.. ومفرداته كثيرة تتمثل في

- رسوم زيارة الأماكن الأثرية.
  - رسوم دخول المتاحف.
    - دخل المطاعم.
    - دخل الفنادق.
      - النقل.
- دخل محلات الهدايا في مناطق الآثار.
- دخل المحلات التجارية في منطقة الآثار.
- المشاريع الاستثمارية التي تقوم في منطقة

### الأثار غير المباشرة

وهي مهمة للغاية، وإن كانت كثيراً ما تُغفل وتسبِّب خطأ في حسابات العائد الاقتصادي من الآثار، وهي تتمثل في الدخل والوظائف المتولدة في جميع الأنشطة ذات العلاقة بقطاع الآثار؛ بمعنى إذا كان هناك فندق في منطقة الآثار، فإنه يحتاج إلى مواد خام كالمنتجات الزراعية مثلا، والتي يشتريها من المزارعين في البلد، وبذلك يخلق عائدا اقتصاديا للقطاع الزراعي الموجود فيها، ولو لم يكن هناك فعلٌ استثماريٌ في قطاع الفنادق في منطقة الآثار لما كانت هناك فرصة للمزارعين لتسويق إنتاجهم،، وقد توجد محطات لبيع المحروقات لخدمة الحافلات ووسائل النقل التي تنقل الزوار والسياح، فيتولد

دخل لها يصب في قطاع النقل، ولكنه انطلق من قطاع الآثار والقطاع السياحي، وهكذا.

وهناك مناطق رمادية كثيرة بين القطاعات المختلفة، لكن التأثيرات أو العائدات غير المباشرة - مع الأسف الشديد أحياناً- لا تُؤخذ في الحسبان، وبالتالي يأتي العائد الاقتصادي لقطاع الآثار منقوصاً.

### كيف يتم قياس الأثار المباشرة وغير المناشرة؟

لقياس الآثار المباشرة وغير المباشرة، لابد من معرفة مفهوم «المضاعف» في الاقتصاد أو ما نسميه بالـ(multiplier). ويتمثل هذا المفهوم بأن الريال الذي يتم إنفاقه على شراء سلعة أو خدمة ما، سيعاد استخدامه من قبل الشخص الذي كسبه، وذلك لشراء سلعة أو خدمة أخرى.. وهكذا يستمر استخدام الريال أكثر من مرة واحدة. فإذا كانت قيمة المضاعف، على سبيل المثال، هي (٣)، فهذا يعني أن الريال الواحد يولد ثلاث ريالات داخل الاقتصاد من خلال تنقله من يد إلى

إذاً، يتم حساب الأثر الاقتصادي للآثار على النحو الآتى:

عدد الزوار × مقدار ما ينفقه كل زائر × معدل المضاعف

ولكن، في المقابل، يجب حساب التكاليف وليس العوائد فقط، ومن أهم التكاليف: الآثار السلبية على الآثار، وتكاليف صيانة الآثار وحمايتها مما قد تتعرض له من الزوار.

### تجارب دولية

يصعب فصل قطاع الآثار عن بعض القطاعات الأخرى في الاقتصاد، وبخاصة قطاع السياحة، إذ يمثل قطاع الآثار جزءاً كبيراً من قطاع السياحة.

ويمكن التعامل مع قطاع السياحة كمؤشر لأهمية قطاع الآثار، فنجد أن الدول ذات الدخل السياحي الكبير تتميز بوجود آثار عظيمة لديها مثل مصر واليونان، ومعلوم أن الدولتين تعانيان في الوقت الحاضر من أزمات اقتص<mark>ادية ومالية، ولهذا يمكن</mark> أن يسهم قطاع الآثار في التخفيف من وطأتها.

تسهم صناعة السياحة في مصر بـ ١٣٪ من الدخل القومي المصرى، وترتبط بـ (٤) ملايين مصری بشکل مباشر و(۱٦) ملیون مصری بشكل غير مباشر، وفق بعض التقديرات. وقد بلغت الإيرادات المستهدفة لهذا القطاع خلال عام ۲۰۱۲م نحو (۱۲،۵) مليار دولار، والعدد المستهدف للسياح (١١،٦) مليون سائح حسب تقديرات وزير السياحة المصرى، وهو دخل قطاع السياحة نفسه في عام الندروة ٢٠١٠م، حسب الدوائر المصرية الرسمية.

يُعد قطاع السياحة هو القطاع الرئيس في الاقتصاد اليوناني، ويسهم بنحو (٤٣) مليار يورو، أي ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليونان في عام ٢٠١١م وفق الإحصائيات الرسمية. وتوظف السياحة في اليونان حوالي ١٨٪ من إجمالي العمالة.

### الحالة السعودية

تحتوى المملكة على مناطق عديدة غنية بالآثار، ويمكن أن يسهم قطاع الآثار في توظيف عدد كبير من السعوديين، وفي توليد دخل وقيمة مضافة للاقتصاد السعودي. وإذا أخذنا قطاع السياحة كمؤشر، نجد انه وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للسياحة والآثار.. فإن السياحة تعد المصدر الثاني للدخل بعد النفط، وثالث مصدر

والصناعية في المنطقة الشرقية السعودية بأن تكون الإيرادات قد بلغت في عام ٢٠١٠م نحو خلال عام ۲۰۰۹م.

معدل المضاعف، على النحو الذي تقدم شرحه.

إن التركيز على العائدات المباشرة فقط،

ومنطقة كالجوف، تتمتع بوجود آثار كثيرة

وهناك تقديرات متفاوتة عن إيرادات قطاع السياحة في السعودية . وقد توقعت دراسة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث في الغرفة التجارية (٦٦) مليار ريال، وأن تبلغ بحلول عام ٢٠١٥م نحو (۱۱۸) ملیار ریال ونحو (۲۳۲) ملیار ریال بحلول عام ٢٠٢٠م. وعن دور السياحة في توطين الوظائف، أفادت الدراسة بأنها تسهم في إيجاد نحو (٤٩٣) ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو (٦٦٨) ألف فرصة عمل غير مباشرة، وذلك

وهذه الأرقام يمكن أخذها كمؤشرات للأهمية الاقتصادية المحتملة للآثار في المملكة بوصفها مكوناً أساسياً من مكونات السياحة في الكثير من الدول. لكن تحقيق استفادة اقتصادية قصوى من قطاع الآثار في المملكة، في تقديري، يتطلب أن ننطلق من فهم طبيعة العائدات الاقتصادية من الآثار من حيث أنها لا تقتصر على العائدات المباشرة، وإنما غير المباشرة أيضا، وطبيعة عمل

قد يعطى انطباعا خاطئاً بأن العائدات ليست كبيرة، وقد لا تغطى تكاليف صيانة وإدارة المواقع الأثرية. ولكن عندما نأخذ في الحسبان العائدات غير المباشرة والروابط linkages بين قطاع الآثار والقطاع السياحي على وجه الخصوص والاقتصاد الوطنى عموماً، فإن العائدات الكلية ستكون كبيرة.

فيها، تستطيع أن تحقق عائدات اقتصادية تعود على اقتصاد الجوف بإيجابيات كبيرة، سواء على صعيد التوظيف أو الناتج المحلى الإجمالي. ويتطلب هذا تضافر جهود الجهات الرسمية المعنية وكذلك القطاع الخاص.

### الورقة الرابعة

### للدكتور سعد البازعي

(عضو مجلس الشوري وعضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة الملك سعود) بعنوان: «الأثار: شواهد ثقافية ومعاني انتماء»

تتناول الورقة الآثار من حيث هي شواهد ثقافية

ومصادر للانتماء أو الهوية، وتدخل إلى موضوعها

من خلال نصوص شعرية أبرزت قيمة الأثـر من

ولا شك أن كلمة الدكتور زياد الدريس غطت

الكثير مما كان يمكن أن أقوله، فقد تعرض إلى

الجانب الثقافي بحكم الحديث عن اليونسكو

تأملي في هذا الموضوع قادني -بطبيعة

اهتماماتي الشخصية وما لدي من بضاعة-

أصلاً إلى التراث الثقافي وتأمل الآثار من هذه

الزاوية، فاستعدت لحظات تاريخية وثقافية، كان

أولها موقفاً لشاعر عربي قديم من العصر

العباسي، فالبحتري عندما ذهب إلى إيوان

كسرى، في القرن الثالث الهجري -التاسع

الميلادي- ووقف داخل الإيوان وتأمل آثاره، عبر

موقفه عن الدهشة، ووصفه كما نعرف وصفاً

آثراً لا تنساه الثقافة العربية، ومع دهشته في

آثار الفرس وعظمتهم، لم يستطع إلا أن ينتقد

الثقافة العربية التي رأى أنها أقل بكثير حين

النواحي المشار إليها.



وجهوده الشخصية، وأود أن أنوه بجهوده في تسجيل المواقع الآثارية السعودية، فهي جهود مشكورة ومعروفة. ما أريد الحديث فيه من الجانب الثقافي والاجتماعي يتجه إلى الموروث الثقافي، والحقيقة أنني عندما تلقيت الدعوة للمشاركة جاءني عنوان الندوة ككل.. وتضمن كلمة الاقتصادية، فاحترت كيف أداخل في موضوع أنا بعيدٌ عنه، خاصة وأنا بعيدٌ أصلاً عن الآثار كعلم وميدان بحث علمي، ثم اتضحت لي الصورة فيما بعد، فأبعدتُ الاقتصاد عن مجال بحثي وذهبت إلى التأمل في الجوانب الثقافية.

## حلَلٌ لَم تَكن كَأَطلال سُعدى في قضار من البسابس مُلس

وإن استدرك في نهاية القصيدة ليقول: ذاك ما معناه (لیست الدار داری)، كأنه يعود إلى الثقافة العربية في النهاية ليعتذر عما قد يكون قد سببه كلامه من إساءة للثقافة العربية، وفي الحقيقة.. في سينية البحتري النموذج الأول والرئيس للتأمل في الآثار الثقافية والاجتماعية والحضارية بشكل عام للدلالات الاجتماعية والثقافية والحضارية للآثار. في الوقت نفسه نجده أيضاً ينتقد عصره من خلال تأمله للآثار، ينظر إلى الفرس وهم يعيشون في نعيم انتهى ولم

يعد قائماً، وهو في الوقت نفسه يتذكر أو يستعيد الواقع في العصر العباسي آنذاك- وهو الذي كان قريباً من الخلفاء، ومن «المتوكل» بشكل خاص- ووصفه لبركة المتوكل ينم عن النعيم الذي عاشه الخلفاء العباسيون آنذاك، فكأن وصفه لـ «إيوان كسرى» يشير إلى ما كان حاصلاً في ذلك الوقت، فيقول لمعاصريه: انظروا ماذا حصل لأولئك، لكي لا يحصل لكم ما حصل لهم عندما انتهت آثارهم، وفقدوا ما كانوا فيه من نعيم، إنه- في الحقيقة - يوظف الأثر توظيفاً سياسياً شخصياً إلى حد بعيد، إذ كانت له مشكلة شخصية عندما ترك بغداد وذهب إلى الإيوان. توقُّف البحتري أمام مشهد الحرب في القصيدة، من أشهر ما فيها من مشاهد، وهو وصفٌ يعرِّفه دارسو الأدب والشعر بشكل خاص بأنه من أجمل ما قيل في الشعر العربي، ولكن هناك تركيز على التوتر الحاصل بين النعيم من ناحية.. ومشاهد الحرب من ناحية أخرى، فنحن نرى مشاهد الأنس والنعيم والشراب وما إلى ذلك، ثم نرى مشهد الحرب التي حدثت بين الفرس والروم (حرب إنطاكيا)، والذي وُصف بالقصيدة مشهد إنطاكيا.

إن قراءة البحترى وما يقوله في القصيدة ليست بالتأكيد قراءة علمية، ليست مما يمكن أن يصفه علماء الآثار.. مما يتكئ عليه في قراءة الأثر، لكنها قراءة تظل مبدعة، وأيضاً مستبطنة للأبعاد النفسية للإنسان، والتاريخية أيضا للحضارة.. إلى جانب ما فيها من تأمل في الجماليات «جماليات الفن»، ونحن اليوم بعيدون بالتأكيد عما قاله البحترى وما يمكن أن يقوله شعراؤنا المعاصرون عن الآثار، فتحن -الآن- نعيش في عصر يتفتح فيه وعينا العلمي والثقافي على الآثار، وندرك أكثر من ذي قبل

أكثر مما أدركه البحتري ومعاصروه عن معنى الآثار وقيمتها التاريخية والثقافية والحضارية بشكل عام، ولكننا عندما نعود إلى مثل هذا النص الشعرى، فإننا نقارب قيمة ثقافية ونقارنها أيضاً بما لدينا اليوم، والمعتاد في مثل هذه القراءات أنها تتوقف عند ما يسمى بالعبرة (الاعتبار بالماضي)، وهو في الواقع مرتكز مهم في قصيدة البحتري، لكنني أرى أن مفهوم العبرة هذا -وهو الشائع لدى كثير ممن ينظرون إلى الآثار- مفهوم يقلل من قيمة الأثر، لأنه يحصرها في دلالة جزئية، فنحن هنا ننسى أن تلك الآثار تتصل بنا اليوم مثلما تتصل بمن عاصروها. وهنا أتوقف أمام دلالتين أساسيتين:

الدلالة الأولى أن الآثار تقدم لنا فرصة لقراءة التاريخ الإنساني بوصفه سجلاً لتحديات ومساع لا تتوقف لتتجاوز تلك التحديات؛ فبعض الآثار يستدعى منا نظرة يمتزج فيها الإعجاب بالشفقة، ننظر إلى بدائية الأدوات فنشفق على من استعملها ومن اخترعها، لكننا أيضاً أمام آثار تدهشنا فنشعر أمامها بالعجز وعدم القدرة على المحاكاة؛ ومن هنا يرتسم أمامنا مفهوم للتاريخ غير المفهوم الذي يشيع لدي العامة، وهو أنه يسير في حركة تطورية من الأقل إلى الأفضل، أو من الأسوأ إلى الأحسن، بينما تعلمنا من فلاسفة التاريخ والمؤرخين الكبار أن التاريخ ليس بالضرورة أفقياً بهذا الشكل... والآثار هي شواهد على ذلك، تؤكد لنا الآثار أن التاريخ يسير أحياناً بحركة دائرية كالتي رسمها ابن خلدون، إنه في لحظات ذروة، وفي لحظات هبوط، وإن هذه اللحظات قد لا تكون ما انتهت إليه البشرية، وإنما قد تكون لحظات سابقة تلتها لحظات هبوط تتلوها لحظات ذروة وهكذا، وهذا - في تصوري - معنى مهم من تأمل بعض الآثار.

الدلالة الثانية التي أود أن أطرحها هنا أن الآثار تطرح أيضاً مسألة الموقف أمام الآخر، وقصيدة البحترى أنموذج لذلك، فالأثر الفارسي كان في قلب المنطقة العربية، وهذا شاعر عربي بدوى ينظر إلى ثقافة الآخر ويقيمها.. فكيف نظر إليها؟ أعتقد أننا هنا أمام فرصة لتأمل الموقف من الآخر في الثقافة العربية بشكل عام، وهذا الموقف لم يتغير كثيراً. ما زلنا -حتى الآن- نعاني من النظرة إلى الآخر، وأعتقد أننا بحاجة إلى الاستفادة من تلك القصيدة في تلك اللحظة التاريخية؛ فالبحترى مثلاً يقول:

ذاكَ عندي وَلَيسنت الدارُ داري باقتراب منها وُلا الجنسُ جنسي

### غَيرَ نُعمى لأهلها عند أهلي غُرُسهوا من زُكائها خَيرَ غُرس

أيضاً هناك اعتراف بدور الآخر في تطور الثقافة المحلية، وأعتقد أننا هنا مدعوون لتأمل موقف عربى مبكر في النظرة للآخر؛ نظرة تمتزج فيها دواعى الإعجاب بدواعي الاعتزاز بالذات أيضاً، وفي تناولي أتطرق إلى مثال معاصر، أعتقد أنه يرفض هذا التناول برؤيا حديثة استمدها من موقف أحمد شوقى من الآثار المصرية - وهي آثار فرعونية في المقام الأول - فالآثار الفرعونية كانت تتعرض للدمار في بدايات القرن العشرين، ويقال إن أحد الرؤساء الأمريكيين (تيودور روزفلت، وهو قريب للرئيس روزفلت الذي جاء بعد ذلك) زار مصر في أوائل القرن، وألقى كلمة في جامعة القاهرة، وفي كلمته تلك أهان مصر وقلل من قيمتها الحضارية، فسمع شوقى بذلك وكتب قصيدته المشهورة في آثار أسوان مدافعاً عن تلك الآثار، ومؤكداً أهميتها لهوية مصر. فقال من ضمن ما قال:

أيُّها المُنتَحي بأسبوانَ داراً كالثُّريّا تُريدُ أَنْ تَنقَضّا اخلع النَعلَ واخفِض الطّرفَ واخشَع لا تُحاول مِن آيَة الدَّهر غَضًا قِفْ بِتِلكَ القُصور في اليّم غَرقى مُمسكٌ بَعضُها مِن الذُّعرِ بَعضا كَعَدارى أخفَينَ في الماء بضّا

رُبّ نَقش كأنَّما نَفَضَ الصا نعُ منهُ اليدين بالأمس نَفضا

سابحات به وأبدين بَضّا

شُابُ من حَولها الزمانُ وشابَت وشَعبابُ النُفوس ما زالَ غَضًا

والحقيقة أن التبجيل الذي نجده في هذه القصيدة تبجيل لهوية مصر نفسها، وليس للآثار بقدر ما هو للحضارة وللمكان وللشعب، فلعلنا بذلك نقرأ موقفاً تكون فيه الآثار مصدراً للهوية والانتماء والاعتزاز، وهذا في اعتقادي ما نحتاجه كثيراً في هذه المرحلة وفي هذا المكان. هذان الموقفان يشتركان في نواح ويختلفان في نواح، لكن أهميتهما هي في إبرازهما لموقع الآثار من الوجدان العربي الثقافي على مر التاريخ، وما يحملان من رؤية تجاه الآثار بوصفها شواهد حضارية تتجاوز دلالة الاعتبار أو العبرة التي تكاد تهيمن على كيفية النظر إلى الآثار لدى الكثيرين. ذلك أن الدراسة العلمية اليوم للآثار تبرز فهماً يتجاوز العبرة إلى المعرفة بالتاريخ، وبمكونات الثقافة على النحو الذي يعمق المعرفة بالحاضر، ويؤكد تشابه التجارب الإنسانية بما يتجاوز اختلافات الزمن ومتغيرات الاجتماع.

### الجلسة الثانية أدارها الدكتور سعد البازعي واشتملت على الأوراق الأتية: الورقة الأولى

للأستاذ الدكتور علي إبراهيم غبان (نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والأثار) بعنوان: «دور الهيئة العامة للسياحة والأثار وجهودها فيما يتعلق بالأثار»

قدم د. الغبان بداية عظيم الشكر والامتنان لمؤسسة عبدالرحمن السديري على اهتمامها غير المستغرب في قضايا الآثار منذ تأسيسها، وذكر أنها تأتي في المركز الثاني بعد جمعية التاريخ والآثار التي أسسها الدكتور عبدالرحمن الأنصاري في جامعة الملك سعود، من حيث أقدمية المؤسسات غير الحكومية أو شبه الحكومية العاملة في هذا المجال.

وأكد في كلمته على أن الهيئة العامة للسياحة والآثار هي المرحلة المعاصرة للتعامل مع الآثار الوطنية، ولكن هناك جهات أخرى بذلت المزيد من الجهد في هذا المجال، وإن الاهتمام والعناية بالآثار بدأ مع تأسيس المملكة العربية السعودية، والكل يعلم كيف أتاح الملك عبدالعزيز –طيّب الله ثراه – لعدد من الباحثين المحليين والدوليين بزيارة المواقع والمناطق والكتابة عن آثارها، ولعل من أشهرهم «فيلبي»، ويس مستغربا، وليس الموضوع طارئا أو جديدا، ونستطيع القول إنه مضى نصف قرن في المملكة على العمل الأثري بأشكال مختلفة، وهناك جهود كبيرة بُذلت من كثير من الزملاء والعاملين في

هذا الحقل، ومن حسن الحظ أن د. عبدالله مصري ود. سعد الراشد – المتواجدين معنا- ممن تولوا مسئولية الأعمال التنفيذية في الآثار لفترة طويلة جداً. وقد أوكلت للهيئة مهمة الآثار منذ فترة وجيزة لا تتجاوز (٦- ٧) سنوات، لأسباب رؤي أن يكون هناك تحفيز لجانب الاستفادة الاقتصادية منها، فكانت هناك نظرة بأن العناية بالآثار والمحافظة عليها عملية مكلفة تنفق فيها من ميزانية الدولة، وليس لها مردود لا على الآثار نفسها ولا المناطق التي توجد فيها.

وقد استغرقت اليونسكو ربع قرن من النقاش والحوار حتى آمن المتحفظون من الآثاريين وأصحاب التراث على مستوى العالم، بأهمية



المتحدثون في الجلسة الثانية







د. علي إبراهيم غبان

التنمية الاقتصادية للتراث الثقافي، وأن هذا سبب من أسباب حمايته والمحافظة عليه، وقد وصلنا بعد ربع قرن إلى أن التنمية هي خير وسيلة للحماية، وهذا الموضوع يطرح الآن من جديد، أو طرح حتى في الماضي القريب في المملكة، وجميع الدول الآن تتوجه هذا التوّجه.. حتى دول الخليج الأخرى بدأت تحذو حذو المملكة، في الربط بين الجهات المعنية بالأثر، والجهات المعنية بالتنمية السياحية كسبيل من

ولا شك أن الآثار موارد اقتصادية، والاهتمام بها قضية وطنية مهمة جداً تخدم أكثر من بُعد... وليس فقط البُعد الاقتصادي. والأبعاد الثلاثة (الثقافي- الاجتماعي - الاقتصادي) يجب أن تسير مع بعضها بعضاً في خط متواز، والجانب الاقتصادي أصبح هو الدينمو المحرك. ولننظر إلى اليونان.. لديها أقوى نظام لحماية الآثار على مستوى العالم، لماذا؟! لأن الآثار تدخل ٢٠٪ من الدخل الوطني في اليونان.

واستطرد د. الغبان قائلا: إننا الآن لا نخترع العجلة، ولا نبدأ من الصفر، نحن نبني على

الجهود التي بذلت في الماضي لأكثر من خمسين عاما، ولا شك أن لتلك الجهود جوانب مهمة، وفيها انطلاقة قوية جداً، نتمنى أن تأتى ثمارها على أرض الواقع. وأنا سعيد من مداخلات السادة الحضور؛ لأن المواطن هو الوقود الذي يدفع بنا إلى الأمام، فمن حقه أن يسأل

ويتساءل.. أن يحاسب وينتقد.. وهذا ما نريده،

أن نجعل من المواطن الحامى الأول للآثار. ثم استعرض جهود الهيئة العامة للسياحة

والآثار وإنجازاتها في مجال الآثار.فذكر الأهداف العامة للهيئة التي تتمثل في:

- المحافظة على الآثار والمتاحف وتأهيلها وتنميتها.
- التوعية والتعريف بالآثار والمتاحف وأهميتها الثقافية والاقتصادية.
- إنشاء المتاحف في المناطق والمحافظات
- تحقيق مشاركة المجتمعات المحلية في كل ما له علاقة بالآثار والمتاحف، وتمكينهم من القيام بالأدوار الرئيسة.
- نقل المعرفة وبناء قدرات جميع الشركاء في مجالات الحماية والمحافظة والتأهيل.
- إحداث نقلة أساسية في الآثار والمتاحف، وإبرازها كبعد حضاري يضاف إلى الأبعاد الدينية والسياسية والاقتصادية للمملكة.
- توفير آفاق رحبة للاستفادة من مكونات الآثار والمتاحف واستثمارها وتحقيق دخل يدعم الاقتصاديات المحلية.
- تأهيل وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية للمحافظة على الآثار وتنميتها.

أما مسئولية الهيئة في مجال الآثار والمتاحف • تأهيل (٧٠) موقعاً أثرياً وفتحها أمام والتراث فتتمثل في:

- الحماية.
- التسجيل.
- البحث العلمي.
- تأهيل المواقع وتنميتها.
- إنشاء المتاحف التابعة للهيئة وتشغيلها.
- دعم المتاحف الخاصة والمتخصصة.
  - التوعية والتعريف.

كما تحدّث عن مبادرات وإنجازات الهيئة في مجال الآثار وأهمها:

- تسجيل مواقع في المملكة في قائمة التراث العالمي (مدائن صالح-الدرعية- جدة التاريخية- مواقع النقوش الصخرية بمنطقة حائل).
- إقامة معارض في المتحف الوطني لمجموعات من المتاحف العالمية.
- إقامة معرض روائع من آثار المملكة في المتاحف العالمية ومنها: متحف اللوفر بفرنسا، مؤسسة لاكاشيا بأسبانيا، متحف الأرميتاج بروسيا، متحف البيرقمان في ألمانيا، متحف السيمثونيان بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المدن الأمريكية الأخرى.
- نزع ملكية (١٢٠) موقعاً أثرياً مملوكاً للمواطنين.
- استعادة (١٤ ألف) قطعة أثرية من خارج المملكة.
- العمل مع (٢٥) بعثة علمية محلية وعالمية لإجراء المسح والتنقيب في المواقع الأثرية بمناطق المملكة.

- تطوير المتاحف القائمة. • إنشاء متاحف المحافظات في المباني
- دعم المتاحف المتخصصة والتوسع فيها.
  - إقامة المعارض المؤقتة والزائرة.

• تطوير المتحف الوطنى بالرياض.

• العمل على إنشاء متاحف في المناطق.

نشر الثقافة المتحفية.

الزوار.

وفي مجال المتاحف:

أما عن التطلعات المستقبلية فتتمثل في:

- تعزيز مفهوم البعد الحضاري، ورفع الوعى الأثرى على مستوى المؤسسات والأفراد، وتشجيع المسئولية الفردية في حماية تراثنا الثقافي من خلال العمل مع شركاء الهيئة في هذا المجال.
- التواصل مع العالم من خلال التعريف بحضارة المملكة العربية السعودية.
- تحويل التراث الحضاري إلى مورد اقتصادي ومصدر لفرص العمل، وسبيلاً إلى زيادة دخل المجتمعات المحلية.
- العمل على تهيئة وتأهيل المزيد من المواقع الأثرية والتاريخية، ومواقع التراث العمراني والصناعات اليدوية، وكذلك إجراء المزيد من العمل الأثري الميداني فى مجال التنقيب والمسح بالتعاون مع مراكز البحث العالمية.



### الورقة الثانية

للدكتور عبدالله حسن مصري (المدير العام الأسبق لوكالة الآثار والمتاحف) بعنوان «نظرة على آثار المملكة في مجال الأنظمة والأبعاد الإستراتيجية المستقبلية»

تحدث د. عبدالله مصرى عن الآثار في المملكة العربية السعودية فقال إنها شهدت الولادة المنظمة كتأسيس في عام ١٣٨٢هـ-١٩٦٢م، إثر مداخلات كانت من اليونسكو مع المملكة العربية السعودية بوجوب الاهتمام بهذا الجانب؛ فصدرت توجيهات عليا بإنشاء قسم الآثار، فأنشئ في وزارة المعارف آنذاك وألحق في إدارة الثقافة.. فكان قسماً في المديرية، وعندما بدأنا العمل في عام ١٩٧٣/٧٢م- ١٣٩٣/٩٢هـ كان الموقع المكاني لقسم الآثار موقعا مهمشا في جانب مهمش من معهد العاصمة النموذجي في الجزء الخاص بالتربية البدنية، عندما بدأنا عام ١٩٩٢م بدأنا أيضاً بإستراتيجية، ولكن على مقدراتنا المحلية، وأذكر هنا بالعرفان والجميل معالى الراحل الشيخ حسن آل الشيخ الذي كان ارتباطي به ارتباطا وثيقا ومعرفتي فيه بأنه رجل التراث، ورجل محب ومشجع لكل ما يحفظ ويحافظ على التراث، وللأسف أخبرته بحال القسم فأعطاني (Carte Blanche) قائلاً لي " اذهب واصنع المعجزات إن قدرت.. وأنا معك".

فقسمناها تقسيما جغرافيا واقعيا، واستعنا بفرق بحثية من كل جامعات العالم، وبارتباطي بالجامعات الأمريكية.. كنت أكثر ميولاً لهم، ولكن أتينا بهم من أستراليا وإنجلترا وفرنسا حسب التخصصات، وبقينا عشر سنوات نكدح في سبيل جمع المعلومات، وتوثيق الخرائط والمخططات، ووضع إحداثيات لكل موقع، حتى أننا استعنّا بالرصد الجوي.

معالى الشيخ حسن آل الشيخ -يرحمه الله- وما كتبت خطابا لجهة ما إلا وسارع إلى توثيقه .. وهذا يقال -للحق وللتاريخ- ويسجل لذلك

بدأنا بمسح شامل للمملكة في كل أنحائها،

حظيت الآثار بعناية كبيرة جداً بسبب دعم

الرجل، واستمر الحال في المسح الأثرى طيلة دون ذلك، بحيث نعتمد في المسح الأثرى وكل تلك السنوات، وبدأنا نضع المملكة في الخريطة تخصصات الآثار على البند الثالث (إعانات العامة، لأن المسح الأشرى لا يفرز شيئًا في لجهات مختلفة).، فلجأنا إلى هذا التنظيم الآشار، فالمسح الأشرى فقط يقول هنا توجد وجعلنا كل عبئنا في تنظيم الآشار لمدة عشر مكامن للآثار مهمة، ومعروف أن المملكة العربية سنوات على البند الثالث (بند إعانات)، كما السعودية فيها مكامن للآثار مهمة منها: (دومة حملنا بعثات الآثار أيضاً على البند الثالث، واعتمادا على البند الرابع أنشأنا المتاحف. أما الجندل، العلا، الخريباء، نجران) خارج هذه تسوير الآثار فكان المحور الثاني المهم جداً، الأطر للمدن التاريخية القديمة التي تواترت فيها السُّكني منذ آلاف السنين، أجزم بأن الجوف وقد استغرق وقتا طويلا لإنجازه، وهكذا صار من (٤٠٠٠ أو ٥٠٠٠) سنة تواترت فيها السُّكني، لدينا جيل كبير من الآثاريين، ومواقع موثقة وخرائط معتمدة، راجين أن تكون هيئة الآثار قد لكن المعول الأثرى لم يتطرق حتى الآن إلى سبر حافظت على تلك المخططات المهمة جداً أثناء الأغوار، وينطبق ذلك على العلا ونجر إن والأخدود وجيزان، مع عدم وجود آثار ظاهرة وبيّنة، لكنها المسح الأثرى، الذي شكل أكثر من عشرة آلاف موقع أثري، ورصدت ووضعت في مركز المسح تخفى آثارا مذهلة جداً، وكذا الهفوف وتاروت في والأبحاث في وكالة الآثار،

شرقى المملكة العربية السعودية.

وكانت مهمتنا يسيرة نوعاً ما، فمنذ البداية

يجب علينا حشد الإمكانات، ثم خلق الكوادر

البشرية؛ فلجأنا إلى تدريب الكوادر مع البعثات

الأجنبية، وتمويل البعثات الأجنبية تمويلا ذاتيا

من المملكة، وواجهتنا عقبات إدارية مع وزارة

المالية ومع الخدمة المدنية، كيف نؤطر للآثار

كحقل يمول باختصاصاته؟ فما كان هناك بد

إلا اختصار الزمن والوقت، وعدم الإصرار على

إصدار لوائح خاصة بالآثار في ذلك الوقت،

لأن نظام الآثار يعطى الحق لمجلس الآثار أن

يصدر لوائح. فلجأنا إلى إخوة في وزارة المالية

كانوا متعاونين جداً معنا، فأوضحوا لنا بأن

اللوائح والتنظيمات المالية تأخذ وقتا طويلا،

واختتم حديثه بقوله: نظرتي الإستراتيجية أن الآثار بالمملكة لن ينتشى حالها إلا بإدخال عنصر البعثات الأجنبية، وأنا أهنىء الهيئة العامة للآثار على المعارض التي تقيمها. فالمعارض ليست لإثارة الدهشة، ولكن لتحفيز الإمكانات المالية لدى الهيئات الاجتماعية الراغبة في التمويل وإنشاء وقفيات؛ ففي مصر والعراق وسوريا مخصصات مالية وقفية لها مئة عام، ونريد أن نلفت أنظار الأوروبيين والأمريكان إلى إنشاء وقفيات مشابهة لشبه الجزيرة العربية، وبالذات في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يتم تمويل كثير من البعثات الأجنبية في الجامعات وغير الجامعات وأن ميزانية الدولة تتيح لنا العمل بمرونة من والمؤسسات الخاصة.



د. عبدالله حسن مصري

### الورقة الثالثة لمعالى الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم المعيقل (مدير جامعة حائل) بعنوان «الأبعاد الاقتصادية للاهتمام بالآثار»

تحدث في البداية عن السوق السوداء وهي مصطلح يطلق على كل تجارة غير مشروعة، تمارس في الظلام وتنطوي على مخالفات نظامية. وقد عرفت تجارة الآثار والسوق السوداء لها منذ عصور موغلة في القدم. وارتبطت هذه التجارة بمعرفة الإنسان واهتمامه بالمقتنيات القديمة، وجمعها منذ العصور السومرية والبابلية في بلاد ما بين النهرين، والعصر الفرعوني في وادي النيل، والعصر الإغريقي في الجزرالإغريقية.

> منذ تلك العصور، نشط الإنسان في جمع كل قديم ثمين، حتى راجت عمليات نبش المقابر القديمة، بحثا عن القطع الذهبية والفنية ذات القيمة المادية لبيعها على الأثرياء. واستمرت هذه التجارة تمارس في مختلف العصور، وقد تأكد ذلك للمنقبين في المواقع الأثرية -التي تعود لكل العصور- أن جانباً من تلك المواقع قد تعرّض للنهب في فترات قديمة وحديثة. ومع بداية نشوء مدارس علم الآثار في أوربا، وضعت القوانين والأنظمة التي تنظم العمل في مجال الآثار، كما سُنت قوانين مماثلة في مناطق مختلفة من الشرق القديم في كل من العراق ومصر وبلاد الشام، وتلتها بلاد أخرى في أوقات متأخرة، إلا أن تلك القوانين التي وضعت من قبل الغربيين أو تأثرت بهم أطّرت بصورة أو بأخرى لسياسة تجارة الآثار، وسمحت بهامش من حرية التجارة التي أدت إلى خروج كميات كبيرة من الآثار المنقولة من بلاد الشرق القديم تجاه أسواق أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. ولا شك أن ذلك أسهم بشكل كبير في رواج

تجارة سوداء في دول كانت تخضع للاستعمار الغربي، وبخاصة في مصر والعراق والشام

وبعض مناطق الجزيرة العربية.

وخلال تلك المرحلة، كان الاهتمام بالآثار فى المملكة العربية السعودية مغيباً، وبخاصة فى المرحلة التي سبقت نشوء الدولة السعودية الثالثة، وكذلك في مراحل توحيد المملكة. وبدأ اهتمام الدولة بالآثار عام ١٣٨٢هـ، عندما سست أول إدارة للآثار تابعة لوزارة المعارف، تلاها في عام ١٣٩٢هـ سنَّ أول نظام للآثار في

وقد تحدث الدكتور عبدالله مصري عن البدايات الفعلية لتأطير العمل الأثري عام ١٣٩٢هـ من خلال صدور نظام الآثار كمنطلق للعمل الأثري في المملكة، إلا أن نظام الآثار الذي صدر في تلك الفترة جاء ضمن منظومة الأنظمة التي كانت موجودة، وربما مرجعيات النظام التي استند عليها هي مرجعيات الأنظمة العربية في مصر وبلاد الشام، ولذلك نجد أن

نظام الآثار الصادر عام ١٣٩٢هـ، يحتوي على فصلين من فصول هذا النظام، الفصل الرابع ويتحدث عن تجارة الآثار، وتحت هذا الفصل مجموعة من المواد التي تؤطر لهذه التجارة، والفصل الخامس يتحدث عن تصدير الآثار، وبالتالى نحن أمام تجارة وتصدير، وهذه ربما تكون مدخلي للحديث عن السوق السوداء في المملكة في المرحلة الحالية، وقضية الحماية التي توقف عندها الدكتور عبدالله، وهي منطلقي إلى الحديث.

والآثار.. سواء الثابتة منها أو المنقولة، هي الأصول التراثية والأثرية وبالتالى المحافظة على الأصول يفترض أن تكون انطلاقة لأى عمل

أما عن نشأة السوق السوداء في المملكة، فقال إنها نشأت لعدة أسباب أبرزها تنامي الوعي الأثرى - الحراك الذي حدث في العمل الأثري، وبخاصة مع نشاط الهيئة العامة للسياحة الذي لم يتزامن معه حماية صارمة للمواقع الأثرية، وبالتالى أدى ازدياد البطالة لدى الشباب إلى توجه أعداد كبيرة جداً منهم إلى البحث عن الكنوز في هذه المواقع الأثرية بطريقة جاهلة في بعض الأحيان، أدت إلى تخريب الكثير من المواقع الأثرية التي -ربما- لا تنطوي على ذهب أو فضة كما يبحث الكثير منهم.

وقال إن التجارة البيضاء غذيت من خلال التجارة السوداء، فالمحلات المرخصة لبيع وشراء هذه القطع غذيت من خلال سوق سوداء تغذي تلك المحلات بقطع أثرية وقطع ذات قيمة وطنية عالية جداً، وبالتالي فالقضية الرقابية مفقودة، وتحتاج إلى تفعيل الحماية.

في السنوات الأخيرة، ورغم كل الجهود



المقدّرة التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة، إلا أنها أخفقت بشكل كبير جداً في موضوع الحماية، فقد تراجعت الحماية وتراجعت الحراسات، ففي ظل وزارة المعارف كان كل موقع أثري لا يخلو من وجود حارس، وعندما انتقل قطاع الآثار إلى السياحة تخلت السياحة عن حراس الآثار، وأعيدوا إلى المعارف، وبقيت المناطق الأثرية دون حراس، فالجوف مثلاً يوجد فيها الآن حارس واحد في دومة الجندل، وموقع الشويحطية الذي يعد من أهم المواقع الأثرية لا توجد فيه حراسة، وكذلك موقع الرجاجيل. والتحديات والتعديات التي حدثت للآثار في المرحلة الأخيرة كانت بسبب هذا الواقع، وقد حان الوقت إلى أن تقف السياحة وقفة جادة مع وزارة المالية لإعادة الهيبة لهذه المواقع من خلال توفير الحراسة لها. هل تتوقعون أن يقف الناس على باب بنك مشرع.. ولا يتعرض هذا البنك للسرقة؟!! فالحماية أولاً ثم الدراسات.





### للأستاذ الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد (المدير العام السابق لوكالة الآثار والمتاحف) بعنوان: «نتائج استرداد الأثار»



تحدث د. سعد الراشد فقال: إن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للسياحة والآثار للمحافظة على الآثار الوطنية الثابتة منها والمنقولة، تبنّت برنامجاً مهماً لاستعادة الآثار الوطنية في الداخل والخارج، وكانت البداية في إقامة أول معرض للآثار الوطنية المستعادة برعاية كريمة من خادم الحرمين الحرمين الشريفين -حفظه الله- خلال الفترة من ١٤٣٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٨ ٢٠١٢م) بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث

والثقافة (الجنادرية ٢٧)، وقد واكب المعرض عدداً من الفعاليات المشتملة على زيارات طلابية

وعامة للمعالم التراثية والتاريخية في مناطق المملكة، وتنفيذ ورش عمل في عدد من المتاحف المحلية والإقليمية، والجامعات السعودية، وتوجت بإقامة الندوة العالمية لاستعادة الآثار.

- اشتمل المعرض على آلاف القطع الأثرية المستعادة
- من داخل المملكة وخارجها، والتي تم استعادتها خلال
- سنوات عديدة، منها ما تم استعادته وفقاً للأنظمة
- والقوانين الدولية، ومنها استعادة طوعية، ومبادرات
- من الأشخاص الذين حازوا قطعاً أثرية وتراثية. غير
  - أن جهود الهيئة كانت مضاعفة منذ صدور ضم وكالة الآثار، وأصبحت قطاعاً مهماً في الهيئة يحظى بالرعاية
  - والتطوير. ونتيجة لمبادرات الهيئة وانفتاحها على المجتمع في الداخل، وتواصلها وحضورها دولياً، بدأت الهيئة
  - ولا تزال تستقبل أعداداً من المواطنين الغيورين الذين
  - قدموا تطوعياً ما يحتفظون به من قطع أثرية وتراثية، وفى الوقت نفسه تتلقى الهيئة يوماً بعد يوم خطابات
  - ورسائل من أفراد أجانب يعرضون ما لديهم من قطع أثرية احتفظوا بها عندما كانوا يعملون في المملكة. وهذه
  - الجهود مستمرة في هذا الإطار الذي أصبح يمثل ركيزة أساسية ضمن برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبعد
    - الحضاري للمملكة.

وتناولت هذه الورقة إضافة إلى المرجعية الإدارية والتنظيمية التي قام على أساسها تنفيذ المعرض والندوة العالمية الأولى للآثار المستعادة، التطلع لما بعد هذه الخطوة المباركة والتي تتركز على عدد من النقاط منها:



- ما هي الخطوات المستقبلية للآثار المستعادة؟
  - ما هو دور المواطن في الداخل؟
  - ما هو دور المواطن في الخارج؟
- ما هو الدور الذي ستضطلع به وزارة الخارجية في دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار لرصد الآثار الوطنية في الخارج؟
- دور وزارة الداخلية (الإنتربول السعودي) في المتابعة والتنسيق.
- ٧- أهمية إبراز الآثار الوطنية المستعادة والتعريف بها على مستوى الوطن.
- ٨ ما هي الوسيلة الأفضل للتعريف بآثارنا المستعادة، وتعزيز الحس الوطني والبعد التاريخي والحضاري لتلك الآثار.
- تكثيف البحوث والدراسات العلمية والتوثيقية وتقديمها للمجتمع أولاً والتعريف بها عالمياً.
- ١٠- تكثيف الجهود مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى لتضمين التراث الوطنى في المناهج، وإدخال مادة عامة عن التراث الحضاري للمملكة في الخطة التدريسية للجامعات السعودية (الحكومية والأهلية).

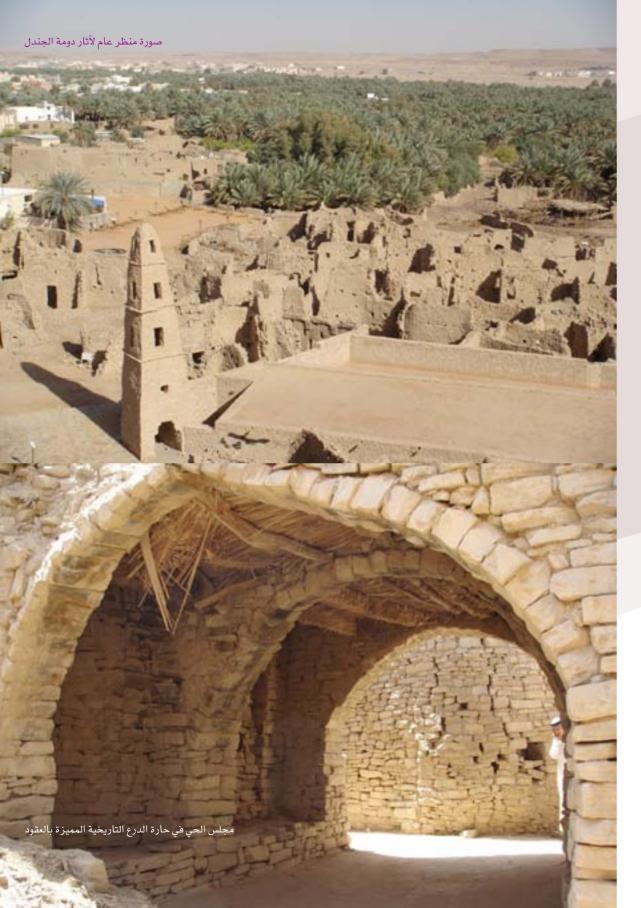

## الجلسة الثالثة الورقة الأولى

ويقول فيها إن الآراء ووجهات النظر عند جميع الأمم والأقوام أجمعت على أن الآثار لعبت في نشأتها وتطورها وما تزال تلعب، دورا سياسيا وتاريخيا كبيرا من حيث الكشف عن قدرات وإمكانات الأجيال السابقة في البناء الحضاري للمجتمع، وأسهمت في الحفاظ على الذاكرة الجمعية وإعادة بناء ماضيها واستذكار تاريخها.



الدول كإيطاليا وفرنسا وبولونيا فيما بعد، بلغت مبلغا كبيرا في خوض غمار تجارب الحماية والحفاظ، وحققت نتائج مهمة، أصبحت نموذجا يُقتدى من بلدان ما يزال سبيل الحماية والمحافظة عندها في بدايته، لأسباب وعوامل عديدة؛ ثقافية وبشرية واقتصادية وعلمية وإعلامية، وأمتنا العربية ضمن هذا الصنف.

> والحقيقة أن هناك طرقا وأساليب ومناهج كثيرة، كل منها يتكامل مع الآخر، لتحقيق غرض الاهتمام بالآثار وحمايتها والمحافظة عليها، وهو المأمول من المجتمع. ولعل الإشكالية الكبرى في هذه القضية هي: أن النجاح فيها مرهون بإسهام المجتمع أفرادا وجماعات وإشراكه في العملية، وقد أثبتت مختلف التجارب هذا المنحى. ولكن كيف تتم مساهمة المجتمع ومشاركته في الاهتمام بالآثار وحمايتها والحفاظ عليها؟ بمعنى آخر القيام بما هو مأمول منه تجاه الآثار: يتطلب ذلك رؤية واضحة وسياسة ثابتة وأدوات قادرة، ولعل أهم رؤية وأعظم أداة لتحقيق ذلك، هو نشر الوعى الفردي والجماعي في أوساط المجتمع، ثم الإيحاء له أو تكليفه بذلك، وهي عملية طويلة وتدريجية، ونتائجها مؤكدة، وتصير تلقائية متى بلغ المجتمع مستوى معينا من هذا الوعي، فيتولد عنده حب التراث الأثرى، ويندفع ذاتيا لحمايته والمحافظة عليه. ونشر الوعي

المحلى والوطني، وإطلاق النشاطات الثقافية والفنية من محاضرات وملتقيات وندوات، وأيام دراسية ينشطها باحثون وأساتذة الجامعات، مع الامتداد في التوعية إلى المسئولين في الإدارة المحلية والإقليمية. وسوف يدعم هذا الجانب اضطلاع المنظومة التربوية بهذه المهمة في برامجها ونشاطاتها؛ كالرحلات والزيارات المدرسية للمواقع والمناطق والمتاحف الأثرية والمعارض الفنية، ومتى ما أسهمت التغطية الإعلامية وتحديد أسبوع أو شهر سنويا لمختلف النشاطات الثقافية والعلمية والاجتماعية المرتبطة بالآثار، سواء تحقق ذلك جزئيا أو كليا، فسوف يبادر المجتمع تلقائيا وبالإيحاء إلى تقديم المأمول منه

في حب التراث الأثرى وحمايته والمحافظة عليه.

بذلك يتم من خلال العديد من الجوانب، وقد عالج د.

لعرج فى ورقته بعضا منها كتأسيس وتشجيع وتمويل

الجمعيات ومراكز ودور الثقافة والشباب على المستويين

المتحدثون في الجلسة الثالثة

# أدار الجلسة أ. د عبد الرحمن العناد

للأستاذ الدكتور عبد العزيز لعرج (قسم الآثار - جامعة حائل) بعنوان: «الخطوات المأمولة من المجتمع تجاه الاهتمام بألآثار وحمايتها»»



د. عبدالعزيز لعرج

لا شك أن وسائل الإعلام لها دور مؤثر في خلق التوعية والاهتمام بموضوع معين، ويحدث هذا الاهتمام من خلال تبنّى القائمين على وسائل الإعلام لخطة محددة من أجل الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه للاهتمام بذلك الموضوع. ما يتعلق بدور وسائل الإعلام في التوعية بالاهتمام بالآثار هو دور حيوى ومهم، لذلك، من المفروض أن تكون هناك حملة منظمة لخلق الوعى بالاهتمام بالآثار من قبل وسائل الإعلام، ومن قبل الجمهور كذلك، وهي

وتتلخص ورقة د. علي العنزي في الآتي:

الورقة الثانية

للدكتور على دبكل العنزي (قسم الإعلام - جامعة الملك سعود)

بعنوان: «دور وسائل الإعلام في التوعية بالاهتمام بالأثار»



۱- الاهتمام awareness: وهذه المرحلة يقوم القائمون على الحملة ببعث الاهتمام بالآثار من خلال عدد من الرسائل الإعلامية، وكذلك عدد من البرامج الموجهة

تبدأ على ثلاث مراحل:

٢- التكثيف: تكثيف التغطية الإعلامية، من خلال استغلال العديد من المناسبات في هذه المرحلة لإبراز أهمية الآثار في وسائل الإعلام.

٣- التقييم: تقييم مستمر للتغطية الإعلامية وحملة الاهتمام بوسائل الإعلام.

وقد تطرق في ورقته إلى الوضع الحالي للتغطية الإعلامية للآثار، من خلال ما تتناوله وسائل الإعلام من تغطيتها، إضافة إلى تصور

حول بعض المقترحات التي تساعد العامة على الاهتمام بالآثار.. كوضع الصور الأثرية في صالات المطار، وغيرها من الأماكن التي يرتادها الناس في أعمالهم، كذلك إبراز آثار المنطقة في المهرجانات التي تقام في المنطقة كمهرجان الزيتون، وكذلك المهرجانات الأخرى التى تقام في المناطق الأخرى.

كما إن تفعيل دور قادة الرأى في المنطقة بالاهتمام بالآثار من خلال تنفيذ برنامج زيارات لهم لهذه الآثار وتغطيتها في وسائل الإعلام، سوف يكون له أثر كبير في الاهتمام بالآثار من قبل وسائل الإعلام. وكذلك دعوة رجال الإعلام لزيارة المناطق الأثرية في المناسبات الوطنية

الجوبة - شتاء ١٤٣٤هـ الحوية - شتاء ١٤٣٤هـ

# الورقة الثالثة

أروقة البحث في عدد من مجالات فروع المعرفة، ولا يزال.. ولعل الحديث عن جدوى التراث-إن كان له جدوى- وعما إن كان له دور يصب في معين آلية النمو والتطور الحضاري يفرض الالتفات إلى ضرورة دراسته.

إزاء هذا الموقف، ذهب الحوار في اتجاهين: اتجاه يرى فيه حنيناً نوستالجياً إلى الماضي، وممارسة

الاقتصاد والاستثمار.

وقبل أن يُحسم هذا الجدل، تهب علينا

البحث عن معادلة للتصالح بين التراث والعولمة.

### وفي الختام أشار المحاضر إلى ضرورة:

للأستاذ الدكتور العباس سيد أحمد (قسم الآثار- جامعة حائل) بعنوان: الآثار والتراث والعولمة

قال د. العباس في تقديمه لورقته: إن السؤال الخاص بجدوى التراث نفسه قد طُرح على

قد تبلغ مرتبة الترف الأكاديمي. واتجاه آخر يرى فيه سفينة النجاة لمجابهة تحديات الحاضر.

استدعاء تجارب الماضي ومخزونه

واستطرد قائلا: وهنا أتوقف عند كلمتين:

قديماً حذرنا «المهاتما غاندي» من حضارة

تقودنا إلى «سياسة بلا مبادئ، وتجارة بلا

أخلاق، وثروة بلا عمل، وتعليم بلا تربية، وعلم

إزاء ذلك لا بد لنا أن نتحصن بمواقع

مستلهمين مقولة للزعيم الأفريقي «نيلسون

مانديلا»، مخاطبين بها زملاءنا على ضفة العولمة «ليتنا نتعلم كيف نحارب أعداءنا دون أن

نسيء إليهم.. حاربونا دون الإساءة إلينا».

الفضيلة في تراثنا بكل فصائله، في وقت يتهاوى

فيه العالم ال<mark>ثالث من حولنا</mark>.

بلا ضمير».

- للإسبهام وليس الحسيم، في مواجهة رياح العولمة العاتية وبحرها الهائج، بحسبانها تحديات الحاضر. معادلة آحادية كونية تزيل حواجز التاريخ ٥. توجيه الإعلام نحو إشاعة مفهوم عصري والجغرافيا عبر إلغاء أو الصدام مع الآخر، للتراث. لتمحو ثقافات الماضي والحاضير ولتسجل نهاية التاريخ، رغم ما تطرحه من شعارات من ٦. إنتاج منهج علمي وتنمية مقدرات الإبداع كونها أداة لرفع الإنتاج، وتطور الخدمات، ونمو
  - وقد طرحت الورقة هذه الجدلية، في محاولة
  - ١. تحرير شرائح التراث من الشوائب التي ألحقها بها الفهم الخاطئ والخرافة والدجل.
  - ٢. الابتعاد عن النوستالجية والشوفونية والاتكاء الكامل على الماضي.
  - ٣. الإصلاح التربوي في كل المراحل التعليمية وإثرائها بمقررات تراثية.

الورقة الرابعة للدكتور أحمد أبو القاسم (قسم الأثار- جامعة حائل) بعنوان: «التراث والأثار نحو رؤية مستقبلية»

> تتناول هذه الورقة مفهوم التراث وفروعه وأنماطه، كما تعرض مفهوم علم الآثار، كأحد فروع المعرفة التي تعالج أحد مرتكزات التراث الإنساني.

> وتعالج الورقة أهمية التراث، وقيمه، ومهدداته، ووسائل حمايته، وضرورة صونه، بحكم كونه ملكاً للأجيال الحالية

> كما تناقش الورقة مفهوم إدارة التراث الثقافي، ومراحل نشأتها وتطورها ومبادئها العامة الأساسية؛ كالحماية، والبحث، والعرض، والتهيئة، والاستثمار.



د. أحمد أبو القاسم

كذلك تتناول الورقة إتجاهات التراث الإيجابية والسلبية:

فالإيجابية هي التي تحقق نمو الفرد وتقدم المجتمع. أما الاتجاه السلبي فهو الذي يعوّق تقدم الفرد ونمو مؤسسات المجتمع وتطوره.

ويرى الاتجاه الإيجابي ضرورة فهم التراث الثقافي وإدراك طبيعته، وتجديد أساليب

التعامل معه وفق ما تتطلبه مقتضيات العصر، مع الإبقاء على الثوابت وعدم المساس بها.

أما السلبى: فيستهين بالتراث ويعده مظهراً من مظاهر الماضى وحنيناً له، وترفأ أكاديمياً لا فائدة منه. ويرى هذا الاتجاه بعدم العودة إلى التراث والأخذ منه داعياً إلى بناء ثقافة جديدة تواكب العصر ولا ترتكز على ثوابت قديمة.



أثناء زيارة الضيوف لآثار منطقة الجوف





وفي نهاية فعاليات المنتدى، أدلى الدكتور سلمان بن عبدالرحمن السديري بالتصريح الآتي بشأن التوصيات التي انبثقت عنه: وقال إن المشاركين بهذا المنتدى يقدرون عالياً اهتمام خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته السامية بالاهتمام بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن، وهذا ليس بغريب على هذه القيادة الحكيمة. وقد أكد المشاركون بالمنتدى من خلال أوراق العمل والمناقشات على أهمية الآثار كجزء أصيل من تراثنا الوطني، ليس فقط كموروث ثقافي.. ولكن كذلك لأهميته القصوى كخيار اقتصادي يمثل أحد البدائل الإستراتيجية المتاحة وبخاصة في المناطق النائية. ومن هذا المنطلق يقدم المشاركون بالمنتدى التوصيات الآتية:

- أهمية مشروع خادم الحرمين الشريفين الرامى إلى النهوض بالعمل الأثري في المملكة العربية السعودية، وتعزيز البعد الحضاري للمملكة.
- ٢. أهمية العمل على سرعة تسجيل المواقع الآثارية في سجل التراث العالمي، وحث الجهات الحكومية الأخرى للتعاون مع هيئة السياحة والآثار في هذا الجانب.
- التعامل مع الآثار كموروث ثقافي، والاهتمام بالآثار بوصفها مصدراً للهوية التاريخية والحضارية والاعتزاز بالتاريخ الوطني.
- تفعيل برامج حماية الآثار من التعدى والسرقة من خلال برامج حماية فاعلة وإيجاد آليات لحماية التراث الوطني.
- ٥. السرعة في إقرار نظام الآثار والمتاحف
- تفعيل ودعم فروع الهيئة العامة للسياحة والآثار في مناطق المملكة العربية السعودية، وإيجاد مراكز أبحاث في تلك المناطق.
- تشجيع المؤسسات والأفراد على تسجيل القطع الآثارية التي يمتلكونها ضمن السجل الوطنى للآثار والتراث.
- ٨. تفعيل الدور المجتمعي من خلال تأسيس

الجمعيات العلمية ولجان أصدقاء الآثار في المناطق والمحافظات والمدن.

مسجد عمر بن الخطاب من الداخل

- إيجاد معجم تاريخي عربي يستند إلى الدراسات الآثارية ودراسات اللغات العربية
- الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية للآثار ودورها في التنمية.
- ١١. إنشاء أوقاف خاصة للتشجيع على العمل الأثري.
- ١٢. الاهتمام بسوق دومة الجندل التاريخي والعمل على إعادة السبوق على أسسها القديمة إن وجدت.
- الاهتمام بجمع وتسجيل الآثار، وإجراء مسوحات للأمكنة التاريخية التي لم يجرِ
- ١٤. العناية ببرامج التوعية الموجهة للمواطنين ولجيل الشباب بشكل خاص، للعمل على حماية التراث الوطني وصيانته وحفظه.
- 10. الاهتمام بالدراسات الاثنوأركيولوجية والإنثروبولوجية كمجالات مساندة لعلم
- 17. إيجاد سبل فعالة لمشاركة القطاع الخاص فى خدمة قطاع الآثار والتنمية السياحية.



# أثر النَّصّ الشّعري السّعودي في بناء المواطنة

■ د. إبراهيم الدهون\*





لهذا، تكشف هذه الدراسة أثر النّصّ ملاك الخالدي- من خلال ديوانها: (غواية سنة ٢٠١٠م، في تنمية الحسّ الوطني

الفنون والآداب والثقافة؛ فالمواطنة تتطلب صدقاً خالصاً نابعاً من داخل الإنسان تجاه وطنه دون مواربة أو تغيير.

وعند قراءتنا لديوان الخالدي -غواية بيضاء- نجدُ فيه اتّجاهاً فنيّاً عظيماً، فضلاً عن تبنيه منهجاً يظهر فيه تطوير الإنسان، بحيث ينخرط بمجتمعه، ويعيش فيه آمناً مطمئناً، شاعراً بالرعاية وتحقيق الذات، يشارك بشكل فعّال وبنّاء، ويفخر به ویدافع عنه، ویمارس حقوقه بتوازن

ديوان: (غواية بيضاء) لملاك الخالدي أنموذجاً





مع أبناء المجتمع، من حيث إنّه ينهض بوظيفة اجتماعية مؤداها مراس الكلام مع

الشّعرى في شعر الشّاعرة السّعوديّة -بيضاء)، الصّادر عن نادي الجوف الأدبى، والوازع الانتمائي بين أفراد المجتمع.

كما تؤكد على واجب الأدب في نشر ثقافة التقارب والتواصل؛ لأننا لا نستطيع أن نؤصّل ك لمفاهيم المواطنة الصّالحة، ونبذ العنف بمعزل عن الثقافة والأدب، فهذه المفاهيم تستهدف أساساً الإنسان، والأداة لذلك هي

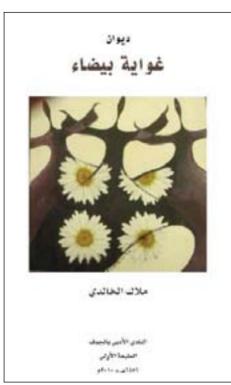

المواطنة». وقد استدعى ذلك الأمر الاستعانة بديوان الشّاعرة: «غواية بيضاء»، والإفادة منه لتحليل مظاهر المواطنة والكلمة الطيبة، وتفتيت الدعوات المنحرفة وتفكيكها.

### إشكالات المفهوم

وعلى هذا الأساس، سيكون منطلق البحث

رصيد منظومة المواطنة في شعر الخالدي وأثرها في التواصل الدِّلالي، وتشديد اللُّحمة

بين المجتمع والإنسان، في ظلّ ما يشهده من تغيرات، والتي من أبرزها طوفان المعرفة وثورة

ويحاول البحث الإطلالة على معالم المواطنة في النّص الشّعري، وأثر أطروحات الشّاعرة

في صياغتها منتجاً إبداعيّاً، ومنشطاً ثقافيّاً، وإبراز معالمها، التي بدت واضحة في خطابها الشّعري الذي يتطلب منهجاً قرائياً واعياً جديراً

لعلّ المتأمّل لمسيرة الشّعر السّعودي أن

يلحظ دقة في التفاعل مع الوطن والتعامل معه

على أساس عناصره ومكوناته، التي تنطلق من

ولا شكّ أنّ للوطن سحراً يتمثل في تمسك

الشُّعراء وحديثهم في قضايا ومسائل أكثر

عموميةً، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم

كما أنَّ الشِّعر يعبِّر عن قيمة جمالية، تتجلَّى

من خلال التأكيد على دوره في المواجهة وتأصيل

للكلمة الطيبة؛ فإنَّ الشَّاعر المنتمى يرفض

التجاوزات، والفكر المنحرف، ويحمل مشروعاً

في معايشته الحقيقيّة لوقائع أمته وعصره، لا

يتنصل عن وظيفته؛ بل كان واعياً حيّاً، لقضايا

المجتمع، مستلهماً حواراً فعّالاً يشيعه بين أبناء

ولبيان هذه الجهود بشكل دقيق وملحوظ،

والخروج بدراسة متكاملة في جوانب المواطنة

والروح الوطنيّة، ظهرت فكرة هذه الورقة البحثية

وعنوانها: «أثر النَّصِّ الشِّعري السَّعودي في بناء

الفرد الذي يبلور المكان ويؤسس المنهج.

واتّحاهات المواطنة.

المواطنة: مفهوم اشتق من كلمة الوطن، تشترك فيه جميع الأمم. وكيان يفرض وجوداً راسخاً على الفرد المنتمى، الذي يشعر أنَّ مشكلاته لا تتجزأ، ولا تنفصل عن مشاكل أفراد المجتمع الآخرين.

لكنَّ الكلمةَ الطيبةَ - بسبب خضوعها لأنظمة متباينة ومعقدة - أصبحت متعددة الأبعاد، عصيّة عن الفهم؛ وهو ما يُفقدها في الغالب صفة التماسك والانتماء.

وإذا أراد الباحث أن يلمّ شتات ومتفرقات

بوصفها أداة للابتكار والإبداع، يجسّد فيها الشّاعر مضامين الحالة الشُّعوريّة التي تعيش داخل وجدانه. ومن هنا، فإنّ الشَّاعر المبدع يؤمن بذاته

> فحينما نقرأ شعر الخالدي.. نلحظ جليّاً الروح الوطنيّة، فقد عكستها مقطوعات شعريّة، وقصائد جميلة نحو: وطن البياض، حيث جعلت الشَّاعرة أرض الوطن مبعثاً للنور والأمل، لاسيما في أسطرها الشّعريّة في مدح حراك الملك عبدالعزيز - رحمه الله- الذي محا أدران الماضي من جهل ومعتقدات ضالة، وسكب على الوطن معانى الحبّ والحبور، فانتشر الأمن والإيمان في أرجائه؛ لأنَّ الأمنَ مطلبُّ ضروري، والإنسان أحوج ما يكون إليه من الطعام والشراب، لذا قدّمه إبراهيم - عليه السّلام-على الرزق في دعائه في القرآن الكريم: « وإذ قال إبراهيم ربّ اجعلُ هذا البلد آمناً واجنبني

> ولقد حَصَرَتُ الدِّراسة في ديوان الشَّاعرة «غواية بيضاء»، متبعاً منهجاً أدبيّاً تحليلياً تناولت فيه المباحث الآتية:

- ٢. النَّصّ الشّعري ومفردات القوميّة.
- ٣. النَّصّ الشّعرى والوحدة الموضوعيّة.

### أولا: النّص الشّعري ومفردات المواطنة

يبقى الشِّعر اللِّغة الأقرب، والموئل للشّاعر والأفكار؛ فالشِّعر سيِّد الآداب والمعارف، ويظلُّ شعراؤنا منارات مضيئة لحاضرنا ومستقبلنا، كما أنَّ النَّصِّ الشَّعرى يفيض لغة شعريّة توحى بالتجربة المحمّلة بصور ودلالات مختلفة،

ومن هنا، تأتى أهمية بحثنا، ملخصة في أنَّه دراسة في تقصى أثر النَّصِّ الشَّعريِّ في بناء المواطنة، ومعرفة صلة الشّاعر بالوطن والوطنيّة والمواطنة تطبيقاً على ديوان: (غواية

وبنيّ أن نعبدَ الأصنامَ»<sup>(٣)</sup>.

- ١. النَّصّ الشُّعري ومفردات المواطنة.

سأرسلُ الحُبُّ منقوشاً بنزف دمي ليُشرقَ الكونُ نشواناً بألحاني

وبفكره، ويؤمن بأنَّ تقوقعه ضمن دائرة يعنى

موته، لذا فإنّ الشَّاعر يكرّس الإبداع، والتفاعل

مع الحياة، وصولاً إلى تفكير منهجي، ورؤى

والشَّاعرة - صاحبة الديوان - تشكّل بحق

إضاءة جديدة في الشِّعر السّعودي، وشرفة مطلة

على المستقبل من خلال إبداعاتها ذات الأبعاد

والمضامين الوطنية والقومية، والإنسانية. فضلاً

عن إسهامها في بنائية النّصّ الشّعري من دون

المساس في أحد أركانه الأساسيّة؛ فالموسيقى

كما تصوّر قصائد الخالدي نحو قصيدة:

(وطن البياض) موضوعاً ظاهر الدِّلالة على

تكوينها الثقافي، وانتمائها الفكرى، الراصد

لأمراض مجتمعها الذي صبغ بوجوه خائنة..

انحرفت عن وطنيتها الحقيقية، وغدت أبواقاً

لقد رأت الخالدي في الكلمة أمانة، وأثراً

قويّاً في الإنسان، فكان العنوان لوناً من الالتزام

والوفاء والصِّدق تجاه وطنها: وطن النُّور، وطناً

عظيماً رسمته الشَّاعرة، بجمل إبداعيَّة، طافحة

الدِّلالة؛ لتجد النات الشَّاعرة أمل سعادتها

وفرحتها فيه؛ لغة امتلأت حناناً، ومسحة

من عاطفة متوقدة، تفيض نضالاً وانتماءً،

تحتفل بإنجازات المناضلين ماضياً وحاضراً،

وأرسيلُ الحبُّ منزهوًا بأوزاني

سأصرفُ البوحَ عن ميقات أحزاني

مجلّلة تنعق بالدمار والخراب.

العروضية ظهرت كحالة كتابة شعرية جديدة.

استشراقية متميزة.

فحين ينثالُ بوحي من رُبا أملي سيستطير على الأرجاء تبياني

يا قلبُ قاسيتَ طعمَ الدَّمع أزمنةً وكنتَ في كلِّ حين بعضَ إنسان

فمذ سلوت عن الأحباب قاطبة وعشت صبّاً تُناجي خير أوطان

وتمضى الخالدي في الإعلان عن حبّها المنتزع من ذاتها، مصوّرة إشفاقها على وطنها الذي كتبت من أجله شعرها، وسكبت فيه الحبّ والشُّوق، استكمالاً للدور المهم الذي نهضت به الشَّاعرة، وسعياً مستمراً صوب الوصول بهذا الوطن والأرض إلى أعلى درجات الرشاقة والكمال الإنساني الممكن.

إنّها ترسم صورة مثيرة ومحفّزة، لعلّها تعبيرٌ عن شدّة تعلّقها وشغفها بالوطن، إذ تحوّل حبّ الأصحاب والرفاق عندها إلى مناجاة وهيام بالوطن.

وإذا دلفنا إلى الأسطر الشّعريّة التالية في القصيدة ذاتها، وجدنا صورة الوطن المشرقة تلحّ الحاحاً كبيراً على النّور والهداية، وهنا تعمِّق الدِّلالة، وتنبِّه أبناء مجتمعها على التشبث الحقيقي بالأرض، ومواجهة الوطن؛ فجنع الخطابُ الشّعريّ إلى الحوار والتركيز على القيم والفضائل العليا، والتسامي لخدمة الوطن وترابه. وهذا مؤشر واضح، وحجة دامغة على انتقال الذات الشّاعرة في مواجهة الذات إلى مواجهة المجتمع وعناصره، إذ تقول<sup>(ه)</sup>:

أرض تفوقُ المعانى كيف أنظمُها وكيف أتلو بهاء صار وجداني

الاجتماعيّة والسّلوكيّة.

المواطنة ومفاهيمها وتحديداتها؛ فإنه يصل إلى

تحديد دقيق لمفهومها، وهو حبّ الوطن والوفاء

أمَّا الوطنية، فإنَّها تأتى إطاراً فكريّاً محيطاً

للمواطنة؛ بمعنى أنَّ الوطنيّة عمليّة فكريّة، أمّا

المواطنة فهي ممارسة، وقد يكون الفرد مواطناً

لكنّه قد لا يكون وطنيّاً. والوطنيّة مفهوم متعدد

الأبعاد يحتوى على دلالات سياسية واجتماعية

وأخلاقيّة وثقافيّة، وهي مفهوم إنساني شامل.

فالوطنيّة عاطفة جيّاشة يحسّ بها الفرد تجاه

بقى أنَّ نشير إلى أنَّ مفهومَ المواطنة رباطُّ

وتأسيساً على ذلك، فإنّ للمواطنة بوصفها

منظومة قيم ومبادئ وظيفة حضارية تفضي

بالإنسان إلى صعود مراقى التّطور والتقدّم

والازدهار، وتنجز أهدافاً في تحفيز مسيرة

الرقى الإنساني، وفي بناء حضارة البشر،

على نحو يمكن الإنسان من الاستمرار في

رحلة وجودية تحمله من كمال مُحقَّق إلى كمال

ولا بدّ أنّ يعي من يحاول طرح المواطنة

والوطن أو التمتع بهما أو يمارسهما، الأبعاد

الأخلاقية والسلوكية والمفاهيم التي ترتبط

بهما ارتباطاً قويّاً. فالمواطنة ليست مفردات

أو علماً محضاً، ينحصر اهتمام الممارسين

لها بتردید شعارات أو هتافات أو تراکیب

لغويّة فحسب، بل هي تواصل وتقارب وتماهي

الفرد والمجتمع داخل الوطن، والبحث في

طبيعة العلاقة بين الأقوال الحقيقية والأفعال

وثيقٌ، ووشيجٌ، وتفاعل، وتمازج في بوتقة واحدة

هي الوطن.

مُحتمل (۲).

له، والتضحية بالغالى والنفيس في سبيله.

العلماء وحججهم لمحاربة العصاة والمتمردين، والقضاء على رؤوس الفتنة<sup>(٧)</sup>.

> لذلك، قال رحمه الله: « إنّ البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا إلى الراحة والطمأنينة، وإننى أحدّر الجميع من نزعات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها فساد للأمن في هذه الديار»<sup>(۸)</sup>.

> لقد اتسمت مواقف الخالدي تجاه الوطن بالرفض والإيجاب، فهي ترفض الممارسات السياسية والاجتماعية التي شوهت أصالة وطنها، وبثّت فيه بذور التخاريف وأدران الجاهليّة، في محاولة تهدف إلى إبراز البشاعة، وما يتولّد عنها من نتائج تشاؤمية، وانحطاط اجتماعي؛ وهي في الوقت نفسه تتوتّب وتحفّز أبناء الوطن إلى المسير قدماً صوب العلم والفكر والمعرفة، وتنبّه إلى أهمية التمسك بهوية توحدنا، فهي تأمل في إيجاد مستقبل له قيمة كليّة جوهريّة، أساسه فكر أصيل، ينزع إلى حرية حقيقية تبزغ من رحم الرفض والخروج على قرارات القوى الخارجية<sup>(٩)</sup>.

لإخوة قد مضوا في بؤس حرمان

جـزاكَ ربـيِّ عطاءً فـوقَ إحسانِ

عشْ خالداً سامقاً من دون أشجان

حتى عرفت منار الخيريا وطني

عشْ موطن الخير لا حيفٌ ولا رهقٌ

لذا، انغمست الشّاعرة في انتمائها الوطني، وأثمر ارتباطها بوطنها قيماً بارزة، أنتجت دلالات العطاء والخير، على نحو ما تراءت صورته ف*ي* قولها<sup>(۱۰)</sup>: يا موطني يا ربيعاً جادَ منهمراً

> وهذا يرجعنا إلى أنّ الشّاعرة تستشهد بما كان قد فعله الملك عبدالعزيز -رحمه الله-إبان حكمه، إذ استطاع أنَّ يقضى على كلِّ الفتن والمواقف الحرجة بكلِّ عزيمة، سواء بالمناظرة

> ليصبح مدافعاً عن قيم إنسانيّة واجتماعيّة، ووطنيّة في عصر انحرفت فيه ثلة مارقة، استندت على دعاوى وأهواء التهور والتطاول على قيم جمال الأوطان وشرفات الأمان.

> إذ كانت الشَّاعرة تقف موقفاً عدائياً من الحركات الهدّامة، والزمر المكتوبة بهمجية التخريب والتدمير والإرهاب، فلقد كان موقفها من الملك عبدالعزيز - رحمه الله- أكثر ثبوتاً وبروزاً، وأنصع صورة، وأبهى أثراً من خلال تبنيه القضايا القوميّة، وتمسكه بثوابته الوطنيّة،

> من ها هُنا ينتشي من ها هُنا يمضي على يد القائد المغوار والباني

> عبدُ العزيز أزال القيدَ من يدها إذ أشقلت بتخاريف وأدران

> فانهال فيضُ الضُّحي من بعد غفوته وأشسرقَ الحقُّ يتلو آي قرآن

مضت مسيرة حقّ ترتدي ألقاً بفيض علم وأفكار وعمران

حتى تنادت نجوم الليل تغبطها هیهات یا نجم واحدر ضوء رُبّانی

تحاول الخالدي أن تؤسس على ثوابتها الوطنيّة رؤية دينامكية، تحرّض على إنعاش الكرامة باستحضار الرموز العربيّة من الذاكرة الجمعية، وجعلها تتحرك بفاعليتها من خلال الصّور والدِّلالات.

الفعلية، أم بالجدل الديني، مستعيناً برأى

عشْ فوق هام الدُّنا رمزاً أهيمُ به تأتم فخراً به أفواج بلدان

عشْ أنتَ فوقَ ضفاف الحُبِّ أغنيةً لا تنتهى، فيضُ أنداء وإيمان

يتجلّى تعلّق الخالدي بالوطن، إذ تضفى عليه مظهراً مشرقاً، حيث رفض الخنوع والاستكانة، وألبسته عباءة السُّموق والعلو والكبرياء، لذلك يحفل النَّصِّ الشّعري بالدوال المرتبطة بالبقاء وقوة التغيير، وتثبيت القيم وانبعاث اللحظات الإشراقية، كتكرار فعل الأمر (عش) أربع مرات، لتصوغه انساقاً تتناغم فيها الأبعاد الدِّلاليّة والموسيقي الشّعريّة، فضلاً عن انعكاس عمق الانتماء المكاني لتراب هذا الوطن.

هكذا عبّرت الخالدي عن المواطنة، لا سيما توظيفها للمفردة اللَّغويّة والصّورة الشِّعريّة، التى رسّخت انتماءها وشوقها وحنينها للوطن، فجاء التوظيفُ منسجماً مع السّياق الشّعري ومترابطاً مع عناصره الأدبيّة، وفضائه الكلي. فاستحضار الوطن ومتعلقاته في النّص الشّعري دلالة أكيدة، وإشارة واضحة إلى إبراز دور الأدب والنّص الشّعرى في الكشف عن تجربة الشّاعر وموقفه الفكري.

### ثانيا: النَّصّ الشّعري ومفردات القوميّة

إنَّ القارئ لمنجز الخالدي.. سيجد أنَّها تجسّد المضمون العام للشعور القومى وتضمر أشكال الفعل الحركي النشيط، الناتج عن احتكاك البذات المبدعة بمؤثرات العالم الخارجي. كما أنّها انتقلت من إطارها الذاتي وعالمها الانفرادي إلى نطاق أشمل؛ ليكتسب أبعاداً قوميّة وإنسانيّة. وعلى هذا الأساس فإنَّ الربط بين (أنا) و(نحن) ينقل اللّغة من كونها

بيادرُ الحُبّ تغريني فألثمُهَا وأنحنى للبوادي شبوق لهضان أنت الأمانُ إذا ما اللّيل باعدني

عن نبضة الحبِّ في أهلي وخُلاني أنت المداءاتُ إذ ضاقتُ على وتري

ترنيمةُ الحبِّ إذ تمضي كهتّان

مُذ أشرقَ النُّورُ أمسيت بلا وجل منارةَ الحقِّ للقاصي ولللَّانِي

آشارُ أحمدَ في أرجاك تُلهمُنا مجداً وعزّاً تنامي فيكض رحمان

وألهمَ الأرضَى وحي الحقّ منبثقاً لآخر الدهريبقي خير عنوان

وممّا لا شك فيه أنَّ للشّعر كلمةً وأثراً فعّالاً فى تجسيد عناصر المواطنة، وتعرية هؤلاء الخائنين وفضحهم على الملاً؛ فالمواطنة في شعر الخالدي موقف أخلاقي، وليس سلاحاً عنصرياً، أو أداة تمرّد على الواقع الإنساني، كما هو حال المفرطين دعاة الضلالة، وجهالة ميثاق الإسلام ورسالته.

ومن يتأمّل الأسطر الشّعريّة -السّابقة- يجد أنَّ النَّور يشع من جوهرة هذا الوطن، الذي يمتلىء ترابه أمناً وإيماناً، فضلاً عن أنَّ هذه الأرض مهوى أفتدة النّاس، لما فيها من إحساس يجبر الأرواح الكسيرة، وفيها بيت الله العتيق، ملجأ العابدين من جموع المسلمين الغفيرة. كما أنها أرض الله التي اكتملت فيها دائرة الوحي الأخيرة، إذ بعث فيها سيّد البشرية قاطبة، ومتمم مكارم الأخلاق سيدنا محمّد، عليه الصّلاة والسّلام.

والخالدي، كما اتّضح من شعرها المأزوم، فهو لا يحمل مشروعاً ذاتياً، وإنما اتسعت دائرته

رحم الشهادة أنت يا شموخ دمي سلوا اليتامي، سلوا قيد المساجين

سلوا الدُّموع التي من فوقها سُكبتُ سلوا المنافي سلو نزف الشرايين

من يا حروفي التي بالعزم ترويني؟!

رأيته في العُلا أصداء تمكين!

(سلوا) نقطة انطلاق منها لعالم أوسع دلالةً، وأرحب أفقاً، فلا تبرح أن تعلن عن فلسفتها تجاه غزّة، وهي فلسفة تقوم على رفضها لما حدث لها، من تخريب وتدمير، وتقتيل وتشريد لأبنائها وأهلها على أيدي عدوان همجي، يخلو من مشاعر إنسانيّة، وفضائل إسلاميّة.

سبباً في تقويض الإطار الكلى للقيم والأعراف.

استدعاء مرجعياتها الثقافيّة؛ لتجسّد همجية أصحاب العقول المريضة، التي أنتجت فكراً ضالاً، وتركت آلاماً عظيمة، فتقول (١٣):

يأتى بــ لالٌ يـنادى كُــلَّ أمتنا

لا تأبهي سينادي في البلاد غداً على الرُّوابي على كُلِّ البساتين

ستشرقُ الشَّمسُ يا أرضُ الفداء غداً فلنمسح الحزنَ، وعد الله يكفيني

وإذا أمعنا النَّظر في السّياق الشّعري، نلحظ أنَّ الخالدي قد وجدت في شخصية (بلال) رمزاً ملائماً، تعبّر من خلاله عن أبناء الوطن الغيورين والحريصين على مواجهة الإرهابيين بالحجة والبرهان والعقل السليم، متخذين من الكلمة الطيبة، والدليل القاطع وسيلة لنشر أفكارهم السّديدة، وأبعادهم الاستشراقية.

إنَّ معايشة الشَّاعر لأمَّته وعصره، وانصهاره واندماجه في بوتقة الوطن، لم يمنعه من استثمار تراثه العربيّ والإسلاميّ، وتوظيفه أدبيّاً، بوصفه حقلاً دلاليّاً أصليّاً، يتيح استيعاب حقب زمانية عدّة، وتؤهله بأنّ يصوّر خواطره وآراءه تصويراً

ومهما يكن من أمر، فإنَّ الخالدي تفجّر أقصى دلالات الإشبراق والأمل والإضباءة، باستدعاء شخصية الصحابي بلال -رضي الله عنه- لتزيل بها بعد ذلك مظاهر الظلمة، والسّحب السّوداوية، المتلفعة بها أرض العروبة.

### ثالثا: النَّصِّ الشَّعري والوحدة الموضوعيّة

يتكئ النصّ الشّعري عند الخالدي على وحدة موضوعيّة، تقوم القصيدة كلّها على أساس فكرة واحدة، مّا يجعلها تتسم بأهم سمات الشُّعر الحديث، وهي الوحدة الموضوعيّة.

أضف إلى ذلك أنّ يعبّر الشَّاعر عن منجزه الإبداعي بلغة مفعمة متماسكة، تستند إلى فكرة أصيلة تشكّل روح القصيدة؛ ذاك هو العبور الأجمل والأعمق للتماسك الدِّلالي والشكلي معاً. وبعد، فإنَّ المتصفح لنصّ الخالدي الشِّعري

يلحظ أنّه تبدّت من خلاله قدرة شعريّة مُعزّزة بالقدرة على تطويع اللّغة، تثبت ذلك أكثر من قصيدة تواجدت بمائز فني إيقاعي.. يتضح من خلاله وجود دقّة اقتناص استعارى، وجودة اختيار تركيبية، وحسن توظيف تراكمي، اكتمل اكتمالاً نسبياً مع إيغال معنوى إنساني تضيئه مساحة البوح العامرة بالمفردات المعززة للصورة الإبداعيّة؛ غير ذلك هيكلة شعريّة خليلية مموسقة، توازنت مع رمزية عصرية، غنائية تستوعب أحاسيس المتلقى الناهم

وتأسيساً على هذا التوصيف، عندما نقرأ قصيدة: (وطن من حبّ) التي تقول فيها (٢١):

> ترسمهُ العصافيرُ حروفاً خالدة وألقاً يتبرَّجُ للكون كُلَّ صباح تعزفه القلوب العاشقة أناشيد أمل وألحان بقاءا تورق على كفيه أحلام المخلصين... وعلَّمنا أن نكون أكبر من الخذلان

نلحظ أنها تحتمل دلالة التضافر بين مفردات القصيدة من مبتداها إلى منتهاها، في نظام فنّى خاص، قائم على لغة الوعى بأهمية التعايش مع الوطن وأوجاعه، والاتّصال مع الحياة والأنس والبهجة بأنغام رائعة، في وطن ابتهج العصفور فيه طرباً وأمانا، باعتزاز عظيم يتمازج مع مشاعر الانتماء والولاء للوطن، والدفاع عنه، وتجاوز عناصر الخذلان والحقد الدفين.

وبعد، فإنَّ الدَّارِسَ لهذه القصيدة ليدرك أنَّها لوحة فنيّة، رسمت بريشة فنّان؛ لتجسّد فكرة واحدة، تمثّلت بكلِّ بساطة بالوطن وحبّه، وهذا لا يخصّ ملاك الخالدي وحدها فحسب، بل يعمّ

الجوبة - شتاء ١٤٣٤هـ

ونساء ثكلي، لقولها(١٢):

شيئاً ثابتاً وجامداً، إلى وصفها طاقة إيحائية

وفي مسعى -من جانبنا- للشروع في بيت

القصيد، بعد أن تثنى الشَّاعرة على هذه البلاد

المباركة التي انتظمت كالعقد وغدت لوحة،

كان تغريد العصافير لونها، وأكف المخلصين

خيوطها، دعونا ندقّق النّظر مليّاً في قصيدة:

يا غزة الفخريا أم القرابين

وأيقظي ها هنا صمت الملايين

من المهانة ما يكفي لتأبيني!

عند احلكاك الدُّجى رغم الثَّعابين

استثمرت الشّاعرة مدينة غزّة العربيّة، متكئة

على مرجعياتها الثقافيّة، ومعجمها اللّغوي،

وصورها البلاغيّة المتماسكة؛ لتكشف عمّا

يموج بمكنونها الداخلي، فالذات الشَّاعرة ترتفع

فخراً بعروبتها، عروبة ترفض الركوع والانقياد

للمستهزئين والمدمرين لطاقات شعبنا الفكرية

والثقافيّة والشبابيّة، والمفاهيم والقيم التي

وتتابع الخالدي إفصاحها عن قوميتها، التي

أخذت تحتل مكانةً واضحةً من مساحة الخطاب

الشّعرى، مفصحة عن صدمتها بما تخلفه أيدي

الغاشمين وتسلط الجبارين، من أطفال يتامى،

عند احلكاك الدجى رغم الثعابين

يا غزة الفخريا نورا يراودنا

كرّسها فكر عرب*ي* إسلامي.

جودي من العزّ أرضاهُ وأسقيني

جودي على الأرض من تاريخ أمتنا

جُودي علينا فإنَّ النَّومَ ألبسنا

يا غزّة الفخريا نوراً يُراودنا

غنيّة بالمعانى والصّور البلاغيّة.

(غزة الفخر)<sup>(۱۱)</sup>:

سلوا الحروف التي باتت على شفتي

يا (غزّتى) ما رأيتُ القتلَ مجزرةً

تتخذ الخالدي من أسلوبيّة: (التكرار) للفعل:

لقد عبّرت الخالدي عن أزمتها وعمق معاناتها التي عصفت بغزّة العظيمة؛ من خلال التأكيد على دور الشِّعر والكلمة الرقيقة على الشّعوب؛ تأثيراً وتحريكاً لمشاعرهم الدفينة، وأحاسيسهم الرقيقة. فالشّعر أداة سحريّة، وطاقة قوميّة، يمكن استخدامه سلاحاً في وجه تعاليم أباحت القتل والتخريب والتدمير، وكانت

وعلى هذا النَّحو، تمضى الخالدي في

أنْ هُنا سنُصلِّي إخوة الدين

أبناءه جميعاً؛ فالقصيدة ترسيخ لقيم تهذيب النفس والتكافل والترابط الاجتماعي، والاعتزاز بالوطن ومنجزاته، ودوره على السّاحة العالميّة.

اتخذت الخالدي القصيدة رسالة، تبرز من خلالها أنَّ تطوير المواطن الحضاري ذي الشَّخصية المتوازنة، هو من يسهم بشكّل فعّال في بناء هذا الوطن، ويدافع عنه ضد الجاحدين، الخارجين على قواعد المجتمع وقوانينه، لقولها(١٧):

> لن يكفر به إلا الجاحدون أولئك ستلعنهم زهور اللوتس وأشجار النَّخيل سيلفظهم البياض وتتبرّأ منهم الأرض لأنهم خانوا ترابه الطّاهر..

إذا كانت افتتاحية القصيدة تأكيداً ساراً وفرحا للوطن ومفرداته المشرقة التي رسمتها عصافير الطبيعة، فإنّ ختامها تأكيد هادر وعاصف لنبذ الخذلان، والمنافقين والجاحدين الذين ستلعنهم زهور اللّوتس وأشجار النخيل، وسيبتعد عنهم البياض، وتتبرأ منهم الأرض؛ لأنّهم لوّثوا هذه البلاد المباركة، وحرقوا مشاعر أهلها الدافئة، فضلاً عن تأجيجهم نار الفتنة، ونشرهم بذور الخيانة والغدر في دروب الأمّة. إنُّها لوحة قاتمة في ضمير الشّعوب المتخاذلة والزائغة، والتي اتخذت تعرية الظهور مهداً لأهدافها ومشاريعها المادية.

وتلح الخالدي في قصيدة أخرى بعنوان: (أنشودة المشتاق) على الموضوع عينه الكامن في دخيلتها، المتمثل بالوطن وثيمات العشق والوله له، فضلاً عن تحفيز وإثارة حفيظة أبنائه للالتفاف حوله أمام الدعوات الهدّامة، والأفكار

الزائغة؛ لأنَّه المرفأ، والغصون، وشاطئ الأمان لكلِّ شخص، لجأ واقترب منه، فتقول (١١٨):

وطني هو المرفأ إذا بان الرحيل وهو الغصون الدانيات هو الأصيل

وطني الجبال الشِّمُّ والبيداءُ حيناً وهو الكرومُ الخضرُ والظِّلُّ الظَّليلْ وطني انبعاثات الحياة بجعبتي وهو الشِّفاءُ لمقلَّتيَّ هو الدَّليلْ

وطني وهل لي بعد حضنك محتوى ؟ لا يا فوادي يا رحيق السلسبيلُ

إنَّ الخالدي في شعرها لا تعيش بضميرين (أنا) و(النحن)، وإنما تندغم مع (النحن)؛ لأنّها لا تنفصل عن الوطن ومشكلاته وهمومه، فهي ترى أنَّ الوطن يماثل الزينة والحياة، وملاذاً لكلِّ إنسان؛ لأنَّه انبعاث الحياة، وشفاء الكليم، ودليل التائه، ومحتوى وهناء البائس الفقير.

وهنا، نلحظ أنَّ الذات الشَّاعرة خرجت من دائرة الأنا إلى أبعاد إنسانيّة عظيمة، مستغلة إمكاناتها اللّغويّة، وصورها الشِّعريّة، ومدلولات الكلمات، من خلال توظيفها في مكانها المناسب، ومن الطبيعي أنَّ الشَّاعر لم يقصد فقط إثارة شعور المتلقى وأحاسيسه بقدر ما يريد؛ لأن يظهر الواقع والوطن من خلال هذه التركيبات العميقة (١٩).

وانطلاقاً من توجّه الخالدي إلى تبنّى معنى الوطنيّة والانتماء للوطن؛ فإنها تصرّ بالتمسك به والاحتماء بظلاله الوارفة لحظة مفارقة الآخرين له، وتخليهم عنه؛ لذا، تقول (٢٠):

إن فارقوكَ سأرتضيك لخافقي إن فارقوكَ سأحتمى بدرى النَّخيل

الجمعي؛ فتؤكد على ما بدأت به القصيدة من تلاحم وانتماء إلى عروبة ووطنيّة سليمة من الأمراض والأدران الثقافيّة والاجتماعيّة.

ختاماً، يتضح ممّا سبق أنَّ شعر الخالدي ذو علاقة وطيدة بالبعد الوطني ومفردات المواطنة، وانتمائية الإنسان لوطنه، لذا كان يشكّل الانتماء هاجساً، والوطنيّة مصدراً أساساً ومعيناً في إنتاج خيالاتها الشِّعرية، وإبراز الدِّلالة المعنويّة، فضلاً عن كونه عاملاً بارزاً في اتساع أفقها، وإغناء معجمها الشعرى.

لحنُ العصافير الوديعة في السَّماء أنشهودةُ المشتَاقِ يا طبُّ العليل

### سأظل أروى دوحكَ الضينانَ ما ما أستطيعُ ولو بشيِّ من قليل

تناولت الشَّاعرة كما نرى معطيات الوطنيّة كوحدة واحدة في القصيدة،؛ فاستعانت بالصّور لتوضيح هذه المعطيات، مع تنوع في أساليب التكرار، التي توحي في ذاتها بالقرب من الوطن والاتّصال به.

كما يتطور حبّ الوطن لدى الخالدي إلى موتيفة التشبث المصحوبة بالنضوج والوعى

- \* ناقد وأكاديمي بجامعة الجوف.
- (١) الشريدة، خالد عبدالعزيز: صناعة المواطنة في عالم متغير؛ رؤية في السّياسة الاجتماعيّة، بحث مقدّم للقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي الباحة، ١٤٢٦هـ، ص٥.
- (٢) بسيسو، عبدالرحمن: الإستراتيجية للثقافة الوطنية؛ ورشة عمل خاصة بمناقشة مسوَّدة الخطة، غزة، ١٦، نيسان، ۲۰۰۵م، ص۲+۷.
  - (٣) سورة إبراهيم: الآية ٣٥.
  - (٤) الخالدي، ملاك: غواية بيضاء، نادي الجوف الأدبيّ، الجوف،٢٠١٠م، ط١، ص٥١+٥٠.
    - (٥) الخالدى: غواية بيضاء، مرجع سابق، ص٥١-٥٢.
    - (٦) الخالدى: غواية بيضاء، مرجع سابق، ص٥٦+٥٢.
- (٧) الحقيل، سليمان عبدالرحمن: في آفاق التربية الوطنية في المملكة العربيّة السّعوديّة، جامعة الإمام محمد بن سعود، ۱۹۹۳م، ط۲، ص۵۱.
  - (٨) دارة الملك عبدالعزيز، الوثيقة رقم (٢٧٧)، ١٣٤٤/٥/٨هـ.
- (٩) ناصر، مها خير بك: مركزية الانتماء الوطني في شعر نزار قباني، مجلّة الموقف الأدبيّ، دمشق، عدد٤٣١، آذار
  - (١٠) الخالدى: غواية بيضاء، مرجع سابق، ص٥٣.
  - (١١) الخالدي: غواية بيضاء، مرجع سابق، ص ٦٩\_\_\_٧١
    - (۱۲) الخالدى: غواية بيضاء، مرجع سابق، ص ٧٠.
    - (۱۳) الخالدي: غواية بيضاء، مرجع سابق، ص ٧٠.
- (١٤) الدّهون، إبراهيم مصطفى: التّناصّ في شعر أبي العلاء المعرى، عالم الكتب الحديث، إربد، ٢٠١١م، ط١، ص٢٦٢٠.
- (١٥) الحسيني، صالح: الصّورة الفنيّة ولغة الشّجن في ديوان غواية بيضاء، مجلّة سيسرا، نادي الجوف الأدبيّ، الجوف، ینایر ۲۰۱۱م، ع۲، ص۳۰+۳۱.
  - (١٦) الخالدي: الديوان، مرجع سابق، ص٥٩.
  - (۱۷) الخالدى: غواية بيضاء، مرجع سابق، ص٦٠.
    - (١٨) المرجع السَّابق نفسه، ص٥٧.
  - (١٩) الآغا، يحيى زكريا: إضاءات في الشِّعر الفلسطيني المعاصر، دار الحكمة، غزّة، د.ت، ج ٢، ص ١٣.
    - (٢٠) الخالدى: غواية بيضاء، مرجع سابق، ص٥٨.

# الشعراء السعوديون نقادا

### «قراءة في مفهوم الشعر لدى الشعراء السعوديين»

اهتم النقاد بمنجز الشاعر الإبداعي، فتناولوه بالدرس، والتحليل، والسؤال الذي يتبادر للذهن: ما موقف الشاعر نفسه من هذا المنجز، وما دار حوله من خلاف وانقسامات؟ من هنا، جاءت هذه القراءة؛ لتلتفت إلى زاوية مسكوت عنها في دراسة نتاج الشعراء السعوديين، حيث الاهتمام المطلق بدراسة تجاربهم الشعرية، في مقابل غياب الاهتمام بتنظيرهم



### أولاً: الاتجاه الفني (الشكلي)

يميل بعض الشعراء عند تعريفه للشعر إلى الاتجاه الفني، حيث الاهتمام بالعناصر الخارجية المُشكّلة لبنية القصيدة، وهي:

من الذين أعلوا من قيمة الموسيقى في تحديد الشعر محمد السنوسي، إذ تساءل عن مفهوم الشعر، وقدّم رؤيته حول هذا

■ د. بدر بن علي المقبل\*



في تعريف الشعر لدى الشعراء السعوديين، يجدأن منهم من نظر في تنظيره النقدي لمفهوم الشعر إلى العناصر التي تشكل البنية الخارجية؛ كالوزن والقافية، واللغة والأسلوب، والصورة والخيال. ومنهم من نظر إلى بواعث الشعر الداخلية؛ كالعاطفة، والشعور المرهف بالأشياء، والتأثر النفسي. وربط بعضهم مفهوم الشعر بغاياته الاجتماعية، والنفسية، والمعرفية. وبناء على ما سبق رأيت تناول تعريف الشعر من خلال ثلاثة اتجامات، مي:

### ١- الموسيقي الشعرية

التساؤل في أبيات يقول فيها:

سورًا منيعًا بُنى عمدًا ليمنع النثر من التسلل إلى قلعة الشعر <sup>(؛)</sup>. ودليل حرصه على موسيقى الشعر أنه عندما حاول تعريف الشعر شعرًا، قال:

الشبعرُ قَفْزُلُحْظَة من الحياةِ في نَغُمُ

### ٢- اللغة:

ما الشعرُ؟ هَلْ هوَ ٱلْضَاظُ مُسَيَّبَةٌ

الشعرُ هَنْدَسَةٌ كُبْرَى تَكَادُ تَرَى

والوزنُ للشعر روحٌ وهْيَ إنْ فُقدَتْ

بلا قيود رُدي للمنطق الهاري

في النسج واللفظ منهُ رُوحَ فُرْجَار

أَضْحَى جمَادًا بلا حسٍّ كَأَحْجَار (١)

فللشعر لديه قوانين ثابتة لا يمكن تجاوزها أو

القبول بما جاء على نسق مخالف لها - كقصيدة

النثر التي جاء حديثه عنها هنا - ليقرر أن الشعر

هو الموزون المقفّى، وبقطعية تتنافى مع روح

الإبداع المرنة؛ ليؤكد أن الوزن هو روح الشعر؛

فإذا ما تنازل الشعر عن هذا الضابط، فهو جامد

لا روح فيه تستحق الحياة والتلقّي. ولعل السنوسي

لا يريد حَجْرَ الشعر في هذين العنصرين -

الألفاظ والأوزان - دون غيرهما، غير أنه كان

حريصًا على الانتصار للشعر الموزون؛ فعكست

أبياته موقفه التقليدي الاتباعي من الشكل؛

فأراد فقط أن يعلي من شأن الأوزان حين جعل

روح الشعر تكمن في تماسك نسيجه اللغوي مع

ويقرِّر غازي القصيبي - شعرًا ونثرًا - أن

أحدًا لم يستطع تعريف الشعر، بسبب وقوف

التعريفات جميعها على الأوصاف الخارجية من

دون أن تنفذ للداخل(٢)، واتخذ من عجزه عن

معرفة كنه الشعر مسوِّغًا ليعدُّ نفسه من أنصار

التعريف القديم (٢) الذي توقف عند الشكل دون

غيره من عناصر الشعر الأخرى؛ فاستقر رأيه

على أن هذا التعريف يعد أفضل تعريف، مهما

حاول الشعراء والنقاد السخرية منه؛ لأنه يعد

يعد حمزة شحاتة من أوائل الشعراء الذين اهتموا في نظرتهم للشعر بالجانب اللغوي؛ فالشعر عنده «كلام وصناعة وفن، ولكنه في كل صورة من هذه الصور، الترف الحافل بمعانى القدرة المعبرة وذخائرها النفيسة في أبهي الحلل والأثواب، حتى بساطته - وهي من أسمى صفاته وغاياته – إنما تكون ترف البساطة الفنية بالمذخورات، لا فقرها العارى المتكلف»(٦).

فيلحظ على هذا النص اهتمامه بالتشكيل الجمالي اللغوي من دون غيره من العناصر المكونة للشعر. وقراءة هذا النص في سياقه التاريخي الذي قيل فيه تكشف عن أسباب اهتمامه بالجانب اللغوى في تعريف الشعر؛ فخطاب شحاتة النقدي جاء في سياق تاريخيِّ كانت الدولة فيه للمد الرومانتيكي. وغني عن القول أن النمط المألوف من التعريفات الشعرية في زمن المد الرومانتيكي هو الإغراق في الاتجاه الوجداني، والإعلاء من شأن العاطفة، وتصوير

### الصورة الشعرية:

ممن اهتم بشأن الصورة والخيال في تعريفه للشعر سعد الغامدي، إذ اعتنى بالتصوير

والخيال إلى جانب اللغة والوزن والقافية، ويلحظ أن الأدوات التي اعتمد عليها في تصوّره عن الشعر تنتمي للجانب الشكلي، غير أنه لم يجعلها الحد الفاصل بين الشعر وغيره، بل اشترط وجود (الروح) تسرى بين هذه الأدوات، وإن لم يوضح مراد*ه* من هذه الروح<sup>(٧)</sup>.

### ثانياً: الاتجاه الوجداني:

ويمثله الشعراء الذين اهتموا بإبراز دور العاطفة، والشعور الداخلي، وتأثير الشعر على المتلقى، ف«إبراهيم فلالي» يرى أن «الشعر الصادق هو الصورة الصادقة لفورات الشعور وهزات النفس تستحيل إلى قواف وأوزان $^{(\Lambda)}$ ، وأكد هذا المعنى في مقدمة ديوانه (ألحاني)، إذ قال: «إن الشعر الصحيح ليس هو وليد العقل الواعي، ولكنه وليد هزة نفسية لها توقيعها وموسيقاها»(٩)، وكثّف هذا المعنى شعرًا في قوله:

ما الشِّعرُ شيئ كالتُّحفُ فَ دَع السلآلئ والخَزف الشيعرُ في كيأس الزميا نِ فِ وَادُ حُرِّ قَدْ نَزَفْ والشبع رُ نف سسٌ فَ ذَّةٌ عَشِيقَتُ مُطَاوَلَةَ القَمَمُ

فَمَضَتُ تسذوبُ مسنَ البوي وغدت مدادًا للقلم (١٠)

وواضح أنَّ الفلالي يرى أن جوهر الشعر كامن في الإحساس المرهف بالأشياء، فجاء مفهوم الشعر لديه متمثلاً رؤية جماعة الديوان، والرؤية الرومانتيكية الإنجليزية.

كما دعا العواد إلى هذا المفهوم في مقدمة ديوانه المخطوط (روح الشعر العربي) حين عرُّف الشعر بأنه: «روح منطبعة في الأنفس الحية، كامنة فيها كمون النار في الزناد، بل معنى سلسال تظهره العواطف في أشكال متباينة، وقوالب متغايرة؛ كالألفاظ والنغمات، والأنوار والظلمات، وسكون الطبيعة الهادئ، وحنين الإبل إلى معاطنها، وتأوهات العاشقين، وتنفسات المحزونين...»<sup>(۱۱)</sup>.

ويرى محمد الشامخ أن العواد هنا قد عجز عن توضيح جوهر الشعر، واكتفى بالتعبير عن انطباعاته الوجدانية حول عالم الشعر (١٢). ويبدو أن غموض تعريفه يعود إلى غلبة اللغة الشعرية على نصه، كما أن اهتمامه بسرد التشبيهات لتجسيد روح الشعر شغله عن تحديد جوهره؛ ومع ذلك، فإن النص يشى بإعلاء شأن العواطف، ويظهر ذلك في تشبيهه الشعرب (حنين الإبل إلى معاطنها)، و(تأوهات العاشقين)، و(تنفسات المحزونين). ومن الواضح أيضاً أن العواد هو الآخر متأثر بنظرة الرومانسيين للشعر وعلى رأسهم العقاد وجماعته.

وقد محسين سرحان بين يدى مفهومه للشعر جملة من الأسئلة تشعر القارئ بحيرته حيال تحديده (١١٦)؛ ومع ذلك، قدّم تعريفًا وجدانيًّا اتكأ فيه على العلاقة اللغوية بين الشعر والشعور (١٤)؛ وبناء على ذلك جاء مفهومه للشعر معبرًا عن رؤية الرومانسيين التي تهتم بعالم الشاعر الداخلي، وهذا ما أفصحت عنه رؤيته النظرية والتطبيقية.

أما حسن القرشي، فبرزت لديه ظاهرة التقديم لدواوينه نثرًا، ووظف هذه المقدمات

لبيان رؤيته تجاه الشعر، وهي رؤية لا تنفصل عن نظرات الرومانسيين للشعر، وقبل أن يقدّم رؤيته حول مفهوم الشعر.. سجل اعترافًا بأنه اجتهد في تعريف الشعر وعجز عن ذلك، ومن ثم قرر أن الشعر لا يمكن أن يلم به، أو يفك طلسمه تعريف(١٥)، وعلى هذا الأساس عبر القرشي عن نظرته للشعر من ناحية شعورية لا من ناحية شكلية (١٦١)، فطغت الأنا الشاعرة بشكل كبير على الوعى النقدى لديه، ويغلب على الظن أن مفهوم القرشى للشعر ليس سوى مسوغ لتجربته الشعرية التي جاءت منسجمة مع رؤيته الرومانسية، بدليل تقديمه لرؤيته بلغة شعرية تغلب عليها الانفعالات الوجدانية، مع مجيء شعره بصبغة تغلب عليها النزعة الرومانسية. كما أن اهتمامه بالناحية الشعورية في تعريف الشعر، وعدم التقيد بالاشتراطات الشكلية، ساعده على التحرر -نقدًا وإبداعًا - من تقييد نظرته للشكل الشعري بالشعر التقليدي؛ وهذا ما دعم موقفه في قبول

ويعلل صالح الزهراني العجز عن التوصل إلى تعريف محدد للشعر، بارتباط جماليته بالغموض، واستعصائها على التحديد (١٧)، وعرّفه بأنه رؤيا جديدة للعالم، وهذه الرؤيا نابعة من الشعور الخاص بكل ما حول الشاعر(١١٨). وتتفق رؤية عبدالله الرشيد مع ما ذهب إليه الزهراني، فيعزو جمال الشعر إلى جهلنا بكنهه (١٩)، وكثّف هذا المعنى في بيت مفرد بعنوان (الشعر) يقول فيه:

الشعر التفعيلي على مستوى التنظير النقدي

والممارسة الإبداعية.

ضَرْبٌ منَ السحر لا تُدْرَى مَآتيه منْ رامَ يَنْعَتُ لَمْ يَظْفَرْ بِتَشْبِيه (٢٠)

ومع إقراره بصعوبة تحديد الشعر بشكل عام، إلا أن حديثه عن تجربته الشعرية شعرًا، يشى بمفهومه الخاص للشعر من خلال تجربته الشعرية، فقال مخاطبًا الشعر:

إنّى سمعتُكَ في أني نِ الطفلِ، تَحْضُنُهُ الجُروحُ وقـــرأتُ ســرًكَ فــي عيـو نٍ، ٱلْهَبَتْهُنَّ الشَّروحُ وسمعت سحرًا قامَ يُنْ شىدُهُ - ولمْ يَدْر - الجَريحُ قـدْكنتَ فَيْضَى مشاعر للروح تَبْذُلُهُنَّ رُوحُ(١٠)

وصدّر ديوانه (حروف من لغة الشمس) بعتبة نصية في بيت مفرد قال فيه:

أرادَ نطاسيُّ ليأخُذَ منْ دَمي فلمًّا أُمَرُّ المشْرَطُ انبثقَ الشعرُ (٢٢)

فكأنه بهذا التصدير يقدم رؤية لما سيكون عليه شعره في ديوانه، ثم جاءت المقطوعة الأولى بمثابة الحاشية والإيضاح لهذا التصدير حيث

شعْرِيْ صَهِيلُ البَقَايَا مِ نُ مُ هُ رَةٍ في الحَنَايَا مَا كانَ مَحضَ حروف بلْ من فُوَاديْ شَعَالاً السَّالِ

فواضح أنه من أصحاب الاتجاه الوجداني، وقد أكد ذلك بقوله:

إنْ لم يكُ الشعرُ نبضًا

بغاياته الاجتماعية، والنفسية، والمعرفية، ومن أوائل الذين ربطوا مفهوم الشعر بدوره في الحياة الشاعر أحمد الغزاوي حين عبر عن رأيه في مفهوم الشعر في أبيات يقول فيها:

وما الشعرُ إلا ما به الشَّعْبُ هاتفٌ وإلا قلوبٌ شَنفٌ عنْها ضَميْرُها وماالشعر إلا وامض البرق في الدُّجي وإلا (القوافي) مُحْكَمَاتٌ شُطُورُها

وما الشعرُ إلا ما ابْتَنَى المجدَ واعْتَلى بِهِ الشَّعْبُ آفاقًا يَعِزُّ عُبُورُها (٢٨)

فالشعر عنده هو ما كان له دور حقيقي في علو شأن وطنه وشعبه، وواضح تمسك الغزاوي بالاشتراطات الخارجية في تعريف الشعر، فقد نص على إحكام الوزن والقافية، كما أنه لم يهمل العاطفة والأثر النفسى في تكوين الشعر. ويغلب على الظن أن رؤيته هذه تفسر غلبة شعر المناسبات على نتاجه الشعري.

ويتجلى الاهتمام بالاتجاه النفعى بشكل واضح عند سعد البواردي، فقد حاول تعريف الشعر في نص إنشائي جاء فيه: الشعر «تصوير وتعبير، تصوير لهذه الحياة التي تمر حواليك مغنية ضاحكة لاهية، أو مقطبة واجمة باكية.. ولم يكن الشعر يا بنيتي وقد استساغته الأذهان إلا أنه التجسيد للواقع...» (٢٩). كما عبر عن رؤيته هذه شعرًا في قصيدة بعنوان (الشعر)، ومما جاء فيها:

مَا الشيعرُ أَنْ تصيفَ الهوى أَوْ أَنْ تُغَرِّدَ لِلقُبَلْ! الشبعر أنْ تبني الحيا

ةَ وأنْ تَـرُدُ صَـدَى الأَمَـلُ الشعر إيقاء الحيا ةِ وصبوتُ عزَّتِها الأَجَلُ الأَبْرَ

وبسبب هذه الرؤية تجاه الشعر جاء البواردي على رأس جماعة الاتجاه الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وهي جماعة تهتم بالمضمون الاجتماعي، وتنصهر في قضايا الأمة.

ويتساءل العشماوي عن مفهوم الشعر، ويجيب عن ذلك شعرًا بقوله:

مَا هوَ الشعرُ؟ إنَّهُ صَرْخَةُ الح قً تهزُّ القلوبَ والأجسسادَا وتقود الزمان في مركب الخيد رِ وتُهْدِي إلى النفوسِ الرُّشَادا ذاكمُ الشعرُ صيحةُ تملأُ الح رُّ اتِّزانًا، وتَفْضَحُ الأوغادا(٢١)

فجاءت رؤيته تجاه مفهوم الشعر منسجمة مع ممارسته الشعرية، حيث ربط بين تعريف الشعر ورسالته في الحياة، وهو المبدأ الذي التزم به العشماوي في أعماله الشعرية.

وفي موضع آخر اهتم العواد في بيانه لمفهوم الشعر بأثره على المتلقي، فجعل «مقياس الشعر الصحيح والشعر الحي هو أن يغمر النفس بالإعجاب... وهو ذلك الذي يَسْتَشفُّ الفكرُّ من وراء نغماته وموسيقاه أجمل معابر النفس الإنسانية إلى آفاق الكمال البشري» (٢٢٠).

ورؤية العواد هنا تقترب من الرؤية الوظيفية للشعر، وهذا ما ينسجم مع ممارسته الشعرية المتسمة بإعلاء شأن الفكرة في العمل الشعري.

كما نجد أن العواد قد أهمل الاشتراطات الشعرية الأخرى كالألفاظ، والأوزان، والقوافي، وذهب إلى الغض من شانها (٢٢)، وثار على تعريف القدماء للشعر حين أنحى باللائمة على الشعراء الذين «حصروا معنى الشعر في قشور بعيدة عن الجوهر حين صدَّقوا الخرافة القائلة: إن الشعر كلام مقفى موزون» (١٠٠). ووجُّه رسالة (إلى المتشاعرين) في قصيدة تحمل هذا العنوان،

أيُّها السَّابِحونَ في شاطئِ النَّظْ مِ تريدونَ في الطلامِ ضياءً تبعثونَ اليَراعَ خلفَ القوافيُ ضِلَّةً كي تماثلُوا الشعراءَ إنَّ ما الشبعرُ أيُّها القومُ روحٌ حية تملأ الشعور بهاء وجللالٌ من الحقيقة يبدو ا لأولى الدوق حكمة غَراء ذاكم الشبعرُ لا سبطورٌ تسباوَتْ

ويبدو أن اهتمام الشاعر هنا بفكرة التجديد جعله يحاول هدم المفهوم التقليدي للشعر، عن طريق إسقاط قيمة أبرز عناصره المتمثلة في الوزن والقافية. وينسجم ذلك مع دعوته المتكررة إلى كتابة (قصيدة النثر)، ودفاعه عنها، بل إنه كتبها وروج لانتشارها (٢٥)، ويغلب على الظن أن العواد أراد في تعريفه للشعر أن يجعله قابلاً لدخول جميع الأشكال الشعرية فيه.

وقــواف منمقاتٌ ولاءُ (٢٢)

وبالغ علي زين العابدين في الاهتمام بالوظيفة

ثالثًا: الاتجاه النفعي: ويمثله الشعراء الذين ربطوا مفهوم الشعر

في الشعر من عاطفة.

عليه أحْضُ سن رُدْنسي

يُصْلِي شتائي ويُضْني

فوق المدى المرجدن

كالنسار تسأكسلُ مسنّي

بالصمتِ كُفُّنْتُ فَنِّي

ويلحظ هنا حرص الشاعر على رصد رؤاه

تجاه شعره شعرًا، فما يجب تأكيده هو أن حديثه

عن مفهوم الشعر كان متدثرًا بحديثه عن تجربته

ونظر الخطراوي إلى مفهوم الشعر من خلال

مدى قدرته على إثارة المشاعر؛ وبناء على

ذلك رفض تعريف الشعر بأنه: «كلام موزون

مقفى (٢٥)؛ لأنه تعريف جامع غير مانع من

دخول غيره فيه، كالمنظومات العلمية مع أنها لا

تخاطب الوجدان (٢٦). واستدل بأثر تلقى العرب

للقرآن الكريم لإثبات صحة رأيه (٢٧)، فالخطراوي

يرى أن قدرة القرآن الكريم على إثارة المشاعر

والعواطف لدى المتلقى هي التي جعلت الكفار

ينسبونه للشعر، وفي ذلك دلالة على أن الشعر

الحقيقي هو الذي يمتلك القدرة على تحريك

وجدان المتلقى، وهذه القوة لا تتأتى إلا بمقدار ما

الخاصة مع الشعر.

أَوْ لِمْ يِكُ الشِعرُ جَمْرًا

أوْ لَـمُ يِـكُ الشيعرُ طيفًا

أوْ لَمْ يِكُ الشَعِرُ حُمَّى

فَانْعَوْا حُرُوفِيَ إِنِّيْ

النفسية للشعر حين قال:

الشعر تعبير القلوب ورَجْعُها يُحْيي المَواتَ ويسعدُ الأحياءَ الشعرُ في هذي الحياة ربيعُها لولاهُ مَا رَأْت الحياةُ هنَاءَ الشبعرُ ريُّ الظامئينَ وَبَلْسَهُ للمُوجَعينَ فكم شيفي أدواءَ الشعرُ مُنْتَجَعُ النفوس ومَرْتَعٌ تغشياهُ تَنْشُدُ في رُبِياهُ صَفَاءَ

فالملحوظ أن الشاعر قد بالغ في بيان رسالة الشعر النفسية؛ فهو مصدر السعادة والهناء، وهو البلسم والدواء. بل تحول الشعراء أطباءً يقصدهم الناس، إذا انتابهم الحزن والقلق!! ومع ذلك لم ينس الشاعر تصوير رسالة الشعر المعرفية، فقال:

فليقصد الأشعار والشُّعراء ١١(٢١١)

من رام للنفس الحزينة بُرْءَها

الشبعر فلسفة وحكمة عالم تُذْكي العقولَ وتَخْلُقُ الحكماءَ الشعر جامعة تضيم فروعها ألعلم والأخسلاق والإنماء الشعر تاريخ الشعوب وسفرها يَتَلَمُّ سُن الأمجادَ والأخطاءُ (٢٧)

وبعد هذا العرض السريع لعينات من آراء بعض الشعراء السعوديين حول تعريف الشعر، فإنه في الإمكان تلخيص أبرز الملحوظات حول مفهومهم للشعر في المحاور الآتية:

١- غلبة الاتجاه الوجداني. والعلة في ذلك تعود إلى اتفاق التعريف الوجداني مع ما يتميز به الشعراء من رؤية ذاتية نحو الأشياء؛ بدليل مجىء بعض تعريفاتهم للشعر بلغة شعرية مليئة بالتشبيهات.

٢- يغلب على الظن أن بعض الشعراء لم يشأ وضع تعريف للشعر يميزه عن النثر، بوصفه فتًّا أدبيًّا بشكل عام، بل حاولوا تعريف الشعر الذي يعجبون به؛ لذلك نجدهم يصدِّرون تعريفاتهم بقولهم: (والشعر الجميل)، (والشعر الحي)، (والشعر الحقيقي)، (والشعر الصحيح)، (والشعر الذي أراه)، (والشعر الخالد)، وغيرها من العبارات التي تشعر القارئ أن كاتبها يميز بين نوعين من الشعر، شعر مُعتبَر وهو ما يقوم بتعريفه، وشعر لا يُعتد به، وهو ما يخالف ما جاء فى تعريفه.

٣- يلحظ على الشعراء أنهم لم يتعمدوا مجيء تعريفاتهم جامعة مانعة، ووقعوا بذلك في المأخذ الذي رفضوا التعريف القديم من أجله. وهذا ما وقع فيه بعض الشعراء حين أسقط الوزن، فجاء تعريفه جامعًا غير مانع من حيث دخول النثر الفنى فيه. وهنا، تحسن الإشارة إلى أن رفض الشعراء تعريف قدامة بن جعفر بسبب شموله للشعر الفني والمنظومات العلمية ليس في محله؛ لأن وضع هذا التعريف في سياقه التاريخي، يدل على أن المنظومات العلمية لم تكن قد شاعت في زمانه حتى يحتاج إلى قيد يخرجها. ومن المهم أيضًا التنبيه على أن الرافضين لتعريف قدامة قد وقعوا في الخلط بين حد الشعر الشكلي، وسماته التي تحدد مستواه من حيث الجودة والرداءة.

لذا، أميل إلى أن الشعراء السعوديين قد وقعوا في هذا الخلط؛ لأن قدامة تعمد مجيء تعريفه جامعًا، ومانعًا للنثر الفني وغيره؛ لأنه أراد في البداية تحديد العناصر المادية والشكلية فقط، لينتقل نقاد الأدب في مرحلة لاحقة إلى التمييز بين الشعر الحقيقى الجميل، والنظم القائم على الوزن وما يدخل في حكمه من المنظومات العلمية، وغيرها.

ومما يدل على ابتعاد الشعراء السعوديين عن التعريف الجامع المانع للشعر.. اعترافهم باستعصاء الشعر على التحديد، ومن هنا، جاء اهتمامهم بعنصر دون آخر، واهتمام الشعراء بعنصر دون آخر في تعريفهم لا يعنى إسقاط العناصر غير المذكورة في الشعر، وإنما هو إعلاء من شأن العنصر المذكور، كما أن بعض العناصر التي أغفلها الشعراء قد تدرك من سياق تجاربهم الشعرية. فإذا ما أغفل أحد الشعراء عنصر الوزن في تعريفه، وهو متقيد به في ممارسته الشعرية، فهذا يدل على اهتمامه به، وأنه لا يعتد بالشعر ما لم يكن موزونًا، وإنما اعتنى بغيره في تعريفه تخصيصًا له، وإبرازًا لشأنه.

وهنا، يتبادر إلى الذهن سؤال يقول: لماذا يختار الشاعر عنصرًا دون سواه من مكونات الشعر في تعريفه؟ ولعل السبب يعود إلى تأثر الشاعر في تنظيره النقدي بممارسته الشعرية، فتتغلب الممارسة الشعرية المتغلغلة في نسيج الشاعر الإبداعي على وعيه النقدي، فالشاعر الكلاسيكي مثل: محمد السنوسي سيعلى من

فيض المشاعر. أما الشاعر الواقعي مثل: سعد البواردي، فسيربط الشعر بوظيفته في الحياة. وقد تكون الثقافة الأدبية السائدة في مرحلة إنشاء التعريف هي الدافع وراء الاهتمام بعنصر ما دون آخر، ولعل ذلك اتضح من مناقشة تعريف حمزة شحاتة الذي اهتم بعنصر اللغة على الرغم من اتجاه شحاتة الوجداني في ممارسته الشعرية.

٤- اقتراب تعريفات بعض الشعراء من التوصيف أكثر من التعريف والتحديد؛ لذا تعدد تعريف الشعر بتعدد الشعراء، فكل شاعر يحاول تحديده انطلاقًا من شعوره الخاص، فهم إلى الوصف أقرب منهم إلى التحديد، أي إن تعريفاتهم أقرب إلى الانطباع الشعوري من التعريف الدقيق القائم على التحديد والمصطلح العلمي، وساعد على ذلك تعبير الشعراء بلغة شعرية غارقة في الذاتية والانطباعية.

ويبدو أن ابتعاد تعريفات الشعر عن التحديد يعود إلى طبيعته الجمالية القائمة على الذاتية والنسبية، فسمات الشعر الجمالية تستنبط من تجارب شعرية مختلفة؛ لذا جاء تلقى القراء لتقنياته الفنية - فهمًا وتذوقًا - مختلفًا من قارئ إلى آخر. على أن القول باختلاف التجارب الشعرية، وغلبة الذاتية على الشعر، ومن ثم صعوبة وجود مقاييس وقواعد ثابتة تحدد الشعر، لا يعنى انتفاء وجود حد أدنى من المقاييس والقواعد التي يمكن تعريف الشعر بها، وبخاصة السمات المادية الشكلية الملموسة، كالوزن مثلاً، مع إضافة بعض الضوابط احترازًا من دخول شأن العناصر الشكلية، والشاعر الوجداني مثل: المنظومات العلمية. كما أن الاتفاق على حد أدنى إبراهيم فلالي، وحسن القرشي، سيرى أن الشعر من السمات الشكلية لا يعني الوصول إلى الكشف (٨) صدى الألحان (شعر) لإبراهيم هاشم فلالي: ٢/ المقدمة، د.ن، د.ط، د.ت.

(٩) ألحاني (شعر) لإبراهيم هاشم فلالي: ١٠، دار المعارف - القاهرة، د.ط، ١٣٦٩هـ.

(١٠) المصدر السابق: ١٦١.

(۱۱) نقلاً عن: النثر الأدبي في المملكة العربية السعودية للدكتور محمد الشامخ: ۸۷-۸۸، دار العلوم – الرياض، ط٣، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

(١٢) المصدر السابق: ٨٨.

(١٣) أجنحة بلا ريش (شعر) لحسين سرحان: ١٣، د.ن - بيروت، د.ط، ١٣٨٨هـ.

(١٤) أجنحة بلا ريش: ١٤.

(١٥) تجربتي الشعرية لحسن القرشي: ٣٠، دار القرشي- جدة، ط٤، ١٩٩٤م.

(١٦) ديوان حسن القرشي (مواكب الذكريات): ١/ ٢٧٨، دار العودة – بيروت، ط٢، ١٩٧٩م.

(١٧) مجلة جامعة أم القرى: ع٢٤، مج١٤، ص١٢٦٥، ربيع الأول ١٤٢٣هـ، (الفلسفة الجمالية عند حمزة شحاتة للدكتور صالح الزهراني).

(١٨) المصباح والصولجان للدكتور صالح بن سعيد الزهراني: ٢٩، جامعة أم القرى – مكة المكرمة، ط١، ١٤٢٣هـ.

(١٩) المجلة العربية: ع٣١٦، س٢٨، ص١٠٤، جمادى الأولى ١٤٢٤هـ، (حوار مع الشاعر عبدالله الرشيد).

(٢٠) خاتمة البروق (شعر) لعبد الله بن سليم الرشيد: ١٧٦، النادي الأدبى – الرياض، ط١، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.

(٢١) المصدر السابق: ١٨-١٩.

(٢٢) حروف من لغة الشمس (شعر) لعبد الله بن سليم الرشيد: ٣، دار المعراج الدولية - الرياض، ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

(٢٣) المصدر السابق: ٤.

(٢٤) أوراد العشب النبيل(شعر) لعبدالله الرشيد: ١١-١١، النادي الأدبي – الجوف، ط١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.

(٢٥) نقد الشعر لقدامة بن جعفر: ١٧، تحقيق كمال مصطفى: مكتبة الخانجي- القاهرة، ط٣، ١٩٧٨م.

(٢٦) شعراء من أرض عبقر لمحمد الخطراوي: ١/ ١٠-١١، النادي الأدبي – المدينة المنورة، د.ط، ١٣٩٨هـ.

(۲۷) المصدر السابق: ١/ ١١.

(٢٨) أحمد الغزاوي وآثاره الأدبية للدكتور مسعد العطوي: ق٢/ج٢/٨٢٨، د.ن، ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

(٢٩) رسائل إلى نازك لسعد البواردي: ٦١، النادي الأدبى - الطائف، ط١، د.ت.

(٣٠) أغنية العودة (شعر) لسعد البواردي: ١٠٣-١٠٤، دار الإشعاع، د.ط، ١٣٨٣هـ.

(٣١) إلى أمتى (شعر) للدكتور عبدالرحمن العشماوي: ٩٩-١٠٠، دار ثقيف– الطائف، د.ط، ١٩٧٨م.

(٣٢) ديوان العواد (في الأفق الملتهب): ٢/٦٢-٦٣، مطبعة نهضة مصر – القاهرة، ط١، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

(٣٣) مسائل اليوم لمحمد حسن عواد: ١٢٥، دار الجيل للطباعة – القاهرة، ط١، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

(٣٤) ديوان العواد (آماس وأطلاس):٥٢/١.

(٣٥) العواد قمة وموقف: ١٨١، ٣٦٧، ١٨١-٣٩٦. والعواد وهؤلاء لمحمد سعيد الباعشن: ٧٦-٨١، دار الوزان- القاهرة، د.ط، ١٩٨٧م. ومسائل اليوم: ٢٧٠، ٥٥١-٥٥١.

(٣٦) تغريد (شعر) لعلى زين العابدين: ١٢٠-١٢١، د.ن، ط١، ١٤٠٤هـ.

(٣٧) المصدر السابق: ١٢٧-١٢٩.

(٣٨) ومن المحبة تنبت الأشجار (شعر) ليوسف العارف: ٩، ٣٩، إدارة الثقافة والمكتبات، وزارة المعارف – جدة، د.ط، ١٤٢١هـ.

(٣٩) أوراق الربيع ليوسف العارف: ٨١-٨١، النادي الأدبي- جازان، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

آخر لينفي ذلك ويقلل من شأن العاطفة، ويعلي من شأن العقل (٢٩). وهذا الرأي قاله بعد أن ألقى قصيدة نثرية؛ لذا جاء حديثه عن مفهوم الشعر متحمسًا للدفاع عن الشكل النثري وما يحمله من سمات تعلي من شأن الرؤية العقلية.

٦- من الظواهر اللافتة للانتباء أن كثيرًا من تعريفات الشعراء جاءت في نصوص شعرية عمودية، ومقدمات الدواوين الشعرية، فقد أصبحت القصيدة تتأمل ذاتها، وتلتف على نفسها، وبدأ المبدع في تدبر ماهية إبداعه؛ فارتد الشعر على الشعر في نرجسية منسجمة مع خصوصية الشعر، وذاتية المبدع التي تخفف من أعباء الانشفال بالعالم الخارجي وقضاياه. وشيوع استعمال النصوص العمودية يعود إلى ما تتمتع به من وضوح مناسب للتعبير عن رؤية ما. أما استغلال مقدمات الدواوين الشعرية في الحديث عن مفهوم الشعر، ففيه دلالة على أهمية المقدمة، وما تقدمه من وظائف في سياق قراءة التجربة الشعرية للشاعر؛ وهذا يعنى أن جزءًا من حرص الشعراء على التقديم لدواوينهم يعود إلى رغبتهم في بيان مفهومهم للشعر، ورؤيتهم الفنية التي سلكوها في أعمالهم الشعرية؛ لذا، اكتسبت هذه المقدمات صفة التعليل والإيضاح.

عن جوهر الشعر؛ لأنه أمر يصعب تحقيقه لاختلاف الأمزجة والثقافات، أما التسليم بصعوبة وجود سمات شكلية ثابتة تميز الشعر عن غيره فسيحيل إلى الاضطراب في المفاهيم واختلاط الأجناس الأدبية.

٥- اختلاف تعريف الشاعر الواحد أحيانًا، ويعود ذلك إلى اختلاف سياق ورود التعريف، فربما يكون تعريف الشاعر خاضعًا لتأثير الظروف الأدبية التي أنشأ فيها تعريفه، ويتضح ذلك بالعودة إلى ما سبق ذكره عن تعريف حمزة شحاتة.

وربما يعود السبب إلى تغير تجربة الشاعر، فالشاعر يوسف العارف قصر الشعر في مقدمة ديوانه (ومن المحبة تنبت الأشجار) على العاطفة، والشعور الصادق (٢٦١)؛ لأنه جاء في سياق التقديم لديوان كتبت نصوصه في مناسبات مختلفة، فكأنه بهذا التعريف يحاول إقناع المتلقي بصدق عاطفته، وأن قصائده ليست من نظم المناسبات، بل هي وقفات شعورية صادقة حتى وإن قيلت في إحدى المناسبات؛ لأن الشعر من وجهة نظره هنا - ليس سوى دفقة شعورية صادقة في مناسبة ما. غير أنه جاء في موضع

<sup>(</sup>١) الأعمال الشعرية الكاملة لمحمد السنوسي (الينابيع): ٦٦٥، النادي الأدبي- جازان، ط٢، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م

 <sup>(</sup>۲) المجموعة الشعرية الكاملة لغازي القصيبي (أشعار من جزائر اللؤلؤ): ٥١-٥٢، مطبوعات تهامة جدة، ط٢،
 ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م. ومع ناجي ومعها لغازي القصيبي: ٧، المؤسسة العربية بيروت، ط١، ١٩٩٩م.

<sup>(</sup>٣) يقصد تعريف قدامة بن جعفر.

<sup>(</sup>٤) الغزو الثقافي ومقالات أخرى لغازى القصيبي: ٢٨-٢٩، المؤسسة العربية- بيروت، ط٢، ٢٠٠٦م.

<sup>(</sup>٥) المجموعة الشعرية الكاملة لغازي القصيبي (معركة بلا راية): ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) شعراء الحجاز في العصر الحديث لعبد السلام الساسي: ٦، تقديم حمزة شحاتة، راجعه وصححه علي العبادي: النادي الأدبي – الطائف، ط٢، ١٤٠٢هـ. وتجدر الإشارة إلى أن بعض النقاد قد ألمح إلى التشكيك في نسبة مقدمة هذا الكتاب لحمزة شحاتة.

## ملامح الخريطة الإبداعية في المملكة العربية السعودية

■ أ.د. خالد فهمى: كلية الآداب/ جامعة المنوفية/مصر\*

### (١) مدخل:

### الحاجة إلى تحليل الخرائط الإبداعية للمملكة العربية السعودية، مصادرها

أبنية الأفكار، والتوجهات، والتصورات للحياة ومشكلاتها وقضاياها، وهو الأمر الذي تحتفي به بعض فروع علم الاجتماع.

ومن جانب آخر، فإن تحليل الخرائط

الأمر الذي يقدم خدمات جليلة لما يسمى باسم التخطيط الثقافي، وتوجيه مظاهره وتجلياته المختلفة تعليميا وإعلاميا.

أساسيتين هما:

١- الاشتباك مع سيؤال الهوية لهذه المجتمعات العربية، ولا سيما بعد

يمثل تحليل الخرائط الإبداعية للأوطان العربية عموما، وللأوطان التي لها حضور إبداعي خاص، أمراً مهماً جداً من عدة جوانب؛ ذلك أن هذا التحليل مقدمة لازمة للكشف عن

> كما أن هذا التحليل يعد أمرا لازما لقياس تطور المجتمعات العربية، واستنتاج العوامل المؤثرة في تطويرها، وتغير أنساق القيم فيها، واكتشاف أسباب

الإبداعية يعين على تلمس نقاط التفاعل بين الثقافات، والوقوف على المناطق التى تتهدد البنية الثقافية التى تشكل ثقافة كل مجتمع، وتبين من طبيعته، وهو

للأدباء العرب المعاصرين، لاعتبارات متعددة، ومن أهم تلك المصنفات الجامعة للأدباء، والمنوهة بمنجزهم ما يأتي:

مرحلة التجديد، وتمتد زمنيا من ١٩٥٤-

مرحلة التحديث، وتمتد زمنيا من ١٩٧١-

ج- الموسوعة الأدبية، لعبدالسلام طاهر

الساسى. وهو مصنف للتعريف بأدباء المملكة

العربية السعودية مع نماذج من إنتاجهم

الإبداعي، ويغطى أجناسا أدبية متنوعة، شعرا

ثانياً: العناية بالمنجز الإبداعي السعودي في

اهتم عدد من النقاد ومؤرخي الأدب

المعاصرين بصناعة معاجم وموسوعات جامعة

مصنفات موسوعية تعنى بأدباء الوطن العربى

۱۹۷۰م.

۱۹۹۹م.

وقصة ومقالة.

قرنين من الزمان تعرضت فيهما هويتها لكثير من المعارك والمخاطر والتهديدات.

٢- الكشف عن عوامل التقارب والاتحاد الثقافي الجامع بين الشعوب العربية جميعا.

والسعودية بما هي من البلدان العربية

المؤثرة ثقافيا، لاعتبارات دينية وتاريخية

وواقعية.. تمثل خريطتها الإبداعية نقطة مهمة

وقد تنبّه عدد وإفر من العلماء إلى ما تمثله الخريطة الإبداعية للمملكة العربية السعودية،

أولا: استقلال التصنيف في تتبع المنجز الإبداعي السعودي في تنوعه زمنيا وجنسيا، وهو

شعراء نجد المعاصرون، لعبدالله بن

إدريس، صدر عام ١٩٦٠م، وهو أول مصنف في

موضوعه في المملكة العربية السعودية، يقول

عنه: (قاموس الأدب العربي الحديث، تحرير

الدكتور حمدي السكوت، ص ٢٧٠، دار الشروق

عام ٢٠٠٩م ) «كتاب يؤرخ للحركة الشعرية في

نجد بعد قيام المملكة العربية السعودية»، ويقول

عنه محرر المدخل في القاموس عبدالله بن

سليم الرشيد هو: «كتاب ذو قيمة أدبية وتاريخية

ب- موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث:

نصوص مختارة ودراسات، في أحد عشر مجلدا،

وقد قسمت المنجز الأدبي السعودي إلى أربعة

- مرحلة البدايات وتغطي المساحة الزمنية من

- مرحلة التأسيس، وتمتد زمنيا من ١٩٢٤-

أقسام وفق مراحل زمنية هي:

۱۹۰۲–۱۹۳۲م.

۱۹۵۳م.

في الدرس الثقافي والتخطيطي المعاصر.

وهو ما تجلى في علامتين كبيرتين، هما:

ما يظهر في المصنفات الآتية:

أ- موسوعة الشعر العربي الحديث والمعاصر، للدكتور يوسف حسن نوفل، طبعة مؤسسة المختار، بالقاهرة سنة ٢٠٠٥م.

ب- قاموس الأدب العربي الحديث، تحرير الدكتور حمدى السكوت، طبعة دار الشروق، بالقاهرة عام ٢٠٠٩م (وكانت طبعته الأولى صدرت عام ۲۰۰۷م).

وقد عنى العملان بالترجمة لعدد وافر من شعراء المملكة العربية السعودية، وروائييها وقصاصيها، وأدبائها بمنهجين مختلفين؛ فقد أفردت موسوعة الشعر العربى الحديث مدخلا موضوعيا لشعراء السعودية استغرق الصفحات من (١٨٤ - ٢٣٠)،ورُتِّبَ الشعراء بداخله وفق الترتيب الهجائى الألفبائي، مع ذكر أعمالهم الشعرية مؤرَّخة، ما أمكنه ذلك.

غير أن أخطر ما يشتبك مع التحليل العلمى للخرائط الإبداعية في المجتمعات العربية المختلفة، يكمن في نقطتين

أما العمل الآخر، فقد جاء مرتبا بكامله وفق الترتيب الألفبائي، ومن ثم فقد توزعت أسماء أدباء المملكة العربية السعودية حسب أوائل أسمائهم في معجم الأدب العربي الحديث.

ومن هذين العملين المرجعيين، سنحاول تحليل الخرائط الإبداعية لمبدعى المملكة العربية السعودية، تحليلا يستهدف خدمة الأغراض التي تقدمت هنا في مدخل هذه المقالة. وإن كانت هناك أعمال مرجعية أخرى نوهت بالمنجز الإبداعي للسعوديين مثل معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين وغيره.

### (٢) حدود الخريطة الإبداعية للمملكة العربية السعودية

### الحدود الزمنية

يعود تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، وإعلان توحيدها إلى ١٣٥١هـ= (١٩٣٢م)، وإن استغرق العمل من أجل هذا الإعلان مدة طويلة بدأت مع عام ١٣١٩هـ= (١٩٠٢م)، وهو ما يعني أن التأريخ للأدب السعودي يمتد على مدى قرن كامل من الزمان، وفقا للمنهجية المنطلقة من التأسيس الجغرافي التاريخي من منظور سياسى. وعلى الرغم من إدراك هذه المقالة للعديد من الانتقادات التي تُوجُّه إلى هذه المنهجية التاريخية الجغرافية ذات المنحى السياسي، بما هي منهجية تتعامل مع خارج النص الأدبى؛ فإنها تلجأ إليها عن وعي، لأن حدود أهدافها الحاكمة محاطة بأسوار السعى إلى فحص الخريطة الإبداعية للمنجز الأدبى السعودي، وفكرة الخريطة أو مفهومها يركن إلى الخطوط التقريبية، رفعاً للواقع لا مطابقةً له، مع التسليم بأن ثمة رواسب لفكرة تحكيم الخارج التاريخي منسربة هنا ومعتبرة.. لكنه ترسب هامشى، غير مؤثر في مسيرة الرؤية التحليلية الفاحصة للخريطة الإبداعية السعودية.

وفحص قوائم المبدعين السعوديين انطلاقا من بوابة تواريخ الميلاد والوفاة معا، يقودنا إلى توزيعهم على مراحل أربعة، هي:

### أولا: مرحلة ما قبل توحيد المملكة العربية السعودية، قبل عام ١٩٣٢م:

ويمكن أن يمثلها المبدعون التالية أسماؤهم: وسنذكر بجوار كل اسم تاريخ ميلاده، لندلل على إمكان ظهور منجزه الإبداعي قبل عام توحيد المملكة، وسنعطى عقدين فرصة لهذا الظهور: إبراهيم الإسكوبي ١٨٤٨-١٩١٣م، وأحمد إبراهيم الغزاوي ١٩٠٠م، وأحمد السباعي ١٩٠٥م، وحسن عبدالله القرشي ١٨٦٢–١٩٠٤م، وحسن عبدالله سراج ١٩١٢م، وحمد الحاسر ١٩٠٩م، وحمزة شحادة ١٩٠٩م، وعبدالقدوس الأنصاري ١٩٠٦م.

### ثانيا: مرحلة التأسيس والانطلاق: من ۱۹۳۲-۱۹۵۳م

ويمكن أن يمثلها المبدعون الذين ولدوا إبانها وقبلها بنحو عقدين من الزمن، وهو ما يعنى اعتبار كل من ولد عام ١٩١٢م وما بعدها مثل: إبراهيم محمد أمين فودة ١٩٢٤م، وإبراهيم الناصر الحميدان ١٩٣٣م، وأحمد عبدالغفور عطار ١٩١٨م،وأحمد فنديل ١٩١٣م، وحامد الدمنهوري ١٩٢٢م، وحسن عبدالله سراح ۱۹۱۲م،وحسن سرحان۱۹۱۶م، وحسن على عرب ١٩١٩م، وحمزة بوقرى١٩٣٢م، وسعد الوبادي١٩٣٠م، وطاهر زمخشري١٩١٤م، وعبدالحميد الخطي١٩١٣م، وعبدالرحمن منيف١٩٣٣م، وعبدالسلام هاشم حافظ ١٩٢٩م، وعبدالكريم الجهيمان ١٩١٣م، وعبدالله إدريس ١٩٢٩م، وعبدالله محمد خميس ١٩٢٠م، وعبدالله صالح العثيمين١٩٣٦م، وعبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود ١٩٢٣م،وعدنان السيد العوامي ١٩٣٧م، ومحمد

أحمد العقيلي ١٩١٦م، ومحمد بن سعد الخفيزي ١٩٢٥م، ومحمد بن على السنوسي ١٩٢٣م، ومحمد حسن الفقى ١٩١٤م، ومحمد الكلي ١٩٣٢م، ومحمد فهد العيسى ١٩٢٥م، ومحمد هاشم رشید ۱۹۳۰م، وناصر أبوحمد ۱۹۳۰م، ويوسف عبد اللطيف أبو سعد ١٩٣٧م.

ويلاحظ ازدياد عدد المبدعين في مرحلة التأسيس والانطلاق، وهو ما سوف يؤثر تأثيرا إيجابيا على المرحلتين التاليتين.

كما يلاحظ كذلك خلو قوائم المبدعين في مرحلتي ما قبل التوحيد، والتأسيس من أسماء المبدعات النساء، وهي مسألة يمكن تفسيرها فى ضوء اضطلاع المبدعين الرجال بعبء التأسيس، ومواجهة المجتمع.. لا سيما أن الإبداع فى النهاية يمثل حالة تحريرية بقدر ما يتأخر لحاق المرأة بقطارها، وهو الأمر المشاهد في التجارب العربية جميعا.

### ثالثا: مرحلة التجديد

وفى هذه المرحلة سنعد كل من ولد بعد ١٩٥٢م إلى ١٩٧٠م، أو توفى أثناءها داخلا في

جار الله الحميد ١٩٥٤م، وحامد الدمنهوري ١٩٦٥م، وحمزة شيحادة١٩٧١م، وسعد الدوسرى ١٩٥٩م، وعبدالله باخشوين١٩٥٢م، وعبدالله عبدالرحمن الزيد١٩٥٣م، وعبدالله الصيخان١٩٥٥م، وفوزية أبو خالد ١٩٥٥م، ومحمد الثبيتي ١٩٥٢م، ومحمد الحربي ١٩٥٧م، ومريم الغامدي ١٩٤٩م، ونجاة خياط

وفى هذه المرحلة نلاحظ تنامى ظهور المبدعات السعوديات بعد ما اضطلع جيلين من المبدعين الذكور بعبء تمهيد الطريق لظهورهن، وتقبل المجتمع للمنجز الإبداعي والتعاطي معه بشكل عام.

### رابعاً: مرحلة التحديث (أو تنامي تجليات الحداثة)

وهذه المرحلة يؤرُّخ لها عند أصحاب موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث في عام ١٩٧١م وما بعدها، ويمثلها في المصادر التي اعتمدتها مقالتنا (ما ليس أمامه تاريخ فهو حيًّ):

إبراهيم محمد أمين فودة ١٩٢٤–١٩٩٤م، إبراهيم ناصر الحميدان، أحمد إبراهيم الغزاوي ١٩٠٠–١٩٨١م، أحمد السباعي ١٩٠٥– ١٩٨٤م، أحمد الصالح، أحمد عبدالغفور عطار ۱۹۱۸-۱۹۹۱م، أحمد يحيى بهكلى، تركى الحمد، جار الله الحميد، حسن العدل، حسین سرحان ۱۹۱۶–۱۹۹۳م، حسین علی عرب ١٩١٩-١٩٨٨م، حمد الجاسر ١٩٠٩-٢٠٠٠م، خيرية السقاف، رقية الشبيب، وسعد الحميدين، وسعد الدوسرى، وشريفة شملان، وطاهر زمخشري ١٩١٤-١٩٨٧م، وعبدالحميد الخطى١٩١٣-٢٠٠١م، وعبدالرحمن صالح العشماوي، وعبدالرحمن منيف ١٩٣٣–٢٠٠٤م، وعبدالسلام هاشم حافظ ١٩٢٩-١٩٩٥م، وعبدالله باخشوين، وعبدالله عبدالرحمن الزيد، وعبدالله الصيخان، وعلى الدميني، وعلى محمد صيقل، وغازى القصيبي ١٩٤٠-٢٠١٠م، وفوزية أبو خالد، ومحمد أحمد العقيلي ١٩١٦-٢٠٠٢م، ومحمد جبر الحربي، ومحمد علوان، ومريم الغامدي، ونجاة الخياط.

ومما ينبغى التنبه إليه من خلال هذا التقسيم أن ثمة مجموعة من الملاحظات المهمة يمكن إجمالها فيما يأتى:

أولا: التداخل بين المراحل، بمعنى أنه لا يمكن إيجاد فاصل زمني حاسم أو حاد بين كل مرحلة من هذه المراحل، يجعلها منفصلة بشكل ظاهر عن سوابقها، أو لواحقها؛ فطبيعة التقسيم الزمنى سواء كان تبعا للتقسيم السياسي،أو

القدوس الأنصاري.

ويلحظ في هذا السياق غلبة هذا الجنس

- أحمد عبدالغفور عطار، وسعد الدوسري.
- ٦- السيرة الذاتية، وهو جنس أدبى له خصائصه الفنية التي تبتعد به عن جنس الرواية أو القصة، ويؤرخ لبداية ظهورها في الإبداع

المبدعين السعوديين في معجم حمدي السبكوت، ومعجم يوسف نوفل خاصا بالشعراء، وقد جاء منجزهم متنوعا وموزعا

- ٢- الرواية، وظهرت مجموعة من الأسماء
- ٣- القصية (القصييرة)، وقد كشفت هذه المصادر عن وجود مجموعة كبيرة من المبدعين، عبروا عن أنفسهم ومجتمعهم

- ٤- المسرحية، كما أظهرت معاجم المبدعين معرفة المجتمع الإبداعي السعودي لجنس المسرحية، وظهرت أسماء كتبتها مثل:
- ٥- قصص الأطفال، وقد ظهرت أمثال مبدعين كتبوا للأطفال مثل:سعد الدوسري.

والمبدعين التى اعتنت بالترجمة للمبدعين السعوديين، عن وجود مؤسسات داعمة للحالة الإبداعية وللمبدعين السعوديين بوجه عام، وقد توزعت هذه المؤسسات على الآتي:

أولا: المجلات والصحف الأدبية.

ثانياً: الأندية الأدبية.

السعودي بسيرة أحمد السباعي الذاتية، التي

نشرها بعنوان: (أيامي)، ثم عاد فنشرها

ويظهر جليا التأثير المباشر للحالة الإبداعية

المصرية هنا، من خلال التماهي بين عنوان

هذه السيرة الذاتية في عنوان طبعتها الأولى،

وبين واحدة من أشهر السير الذاتية المصرية

وفحص هذه الأجناس الأدبية التي كتب فيها

أولا: التنوع في الأجناس وامتداده، صحيح أن

هناك بعض الأجناس لم يظهر أمثلة عليها مثل

الرواية، لكن مثل هذا الجنس قليل في الإبداع

العربي بوجه عام، وما ظهر منه حتى الآن لا

ثانياً: تأخر ظهور الأمثلة الرائدة المفتتحة

للطريق الإبداعي في الأجناس المختلفة باستثناء

الشعر، إذ ظهرت أول رواية عام ١٩٣٠م، وأول

ثالثاً: ندرة الأصوات الحداثية في الإبداع

السعودي، وفق النموذج الغربي، وهو أمر مقدر

ومفهوم للطبيعة المحافظة والإسلامية للمجتمع

السعودي، على الرغم من ظهور كتابات حداثية

مبكرة، مثل ما يقال عن تجربة (خواطر

مصرحة).. الذي يعد كتاب الحداثة الأول الذي

يدعو إلى التجديد على شرط الغرب، وهو الذي

(٤) حدود الخريطة الإبداعية للمملكة

العربية السعودية

مقال في المؤسسات الداعمة للإبداع

والمبدعين

ومن جهة أخرى كشفت معاجم الإبداع

صدر عام ۱۹۲۷م لمحمد حسن عواد.

يعدو أن يكون محاولات تجريبية.

سيرة ذاتية عام ١٩٥٤م.

المبدعون السعوديون يقود إلى إدراك ما يلى:

(الأيام) للدكتور طه حسين.

بعنوان: (أبوزامل) عام ١٩٧٠م.

ثالثاً: المكتبات العامة.

وفيما يتعلق بظهور المجلات والصحف الأدبية، فقد عرف المجتمع الإبداعي السعودي نماذج رائدة اضطلعت بعبء النشر والمتابعة النقدية للمبدعين السعوديين؛ ما أسهم في تعريف المجتمع بهم، ومساعدتهم على تطوير أدائهم فنيا. وفي هذا السياق تظهر مجلة المنهل التي صدرت عام ١٩٣٦م.. قريبا جدا من بدايات توحيد المملكة، وصحيفة الجزيرة التي صدرت عام ١٩٦٠م، وهي مجلة أدبية اجتماعية أصدرها عبدالله بن محمد خميس في الرياض.

وقد تنوعت المجلات اليوم في عنايتها بالأصوات الإبداعية نشرا، ومتابعة نقدية، وقد برز في هذا المجال: مجلة عبقر، ومجلة علامات، ومجلة الجوبة، وهي مجلات أخلصت وتفرغت للمبدعين نشرا ونقدا.

وفيما يتعلق بالأندية الأدبية، فإن المتابع لها يقرر أنها ظاهرة سعودية تستحق الدراسة، لما تقوم به من دور رائد في خدمة الحالة الإبداعية السعودية بما تهيئه من:

أ- دراسة الأعمال،ومناقشتها وتقويمها في ورش أدبية ونقدية.

ب- النشر الذي تتيحه عبر كتاب كل ناد أدبي.

ج- الدراسة النقدية المتراكمة في الكتاب النقدي.

على الشعر التقليدي، والشعر الحر.

الإبداعية المتميزة أبدعت عبر جنس الرواية مثل: عبدالرحمن منيف، وغازى القصيبي، وجار الله الحميد، ويؤرخ لظهور أول رواية سعودية بعام ١٩٣٠م، برواية التوأمين لعبد

من خلال جنس القصة.

على منجز المبدعات السعوديات. وربما كان هذا الأمر مناسبا إلى حد ما لطبيعة المرأة الميالة إلى الحكي، وطلب الأنس الاجتماعي، ولا سيما في ظروف ماضية تاريخية للمجتمع السعودي الحديث، وقد ظهرت أسماء بارزة مثل: شريفة الشملان، ومريم الغامدى، ونجاة خياط وغيرهن.

التقسيم الفنى - تسمح بهذا التداخل، وهو ما يفسر لنا تكرار أسماء في عدد من المراحل.

ثانياً: تنامى أعداد المبدعين في مرحلة

التحديث، وهو أمر له ما يسوغه من جانبين، هما:

أ- الامتداد الزمني لهذه المرحلة الممتدة إلى

ب- ظهورها بعد تمهيد الطريق لها، على

المستوى الإبداعي، وعلى مستوى ظهور

قنوات النشر من مجلات وصحف أدبية،

ومؤسسات معنية بدعم الحالة الإبداعية

مثل أندية الأدب المنتشرة تقريبا في كل

ثالثاً: زيادة ملحوظة في أعداد المبدعات من

النساء، وهي زيادة مسوغة أيضا، بما سبق ذكره

هنا مضافا إليه انتشار تعليم البنات في المملكة

بشكل ظاهر، وهو ما خلق بيئة معينة على إدراك

(٣) حدود الخريطة الإبداعية

للمملكة العربية السعودية:

مقال في حدود الأجناس

في المصادر المذكورة سابقا يقود إلى إدراك

التنوع في الأجناس، وظهور الأجناس الأدبية

صحيح أن الشعر - لاعتبارات كثيرة تاريخية

وفنية -، كان الجنس الأدبى الأكثر ظهورا، لكن

ذلك ليس معناه اختفاء بقية الأجناس الأدبية

وفيما يلي رصد للأجناس الأدبية التي كشفت

١- الشيعر، وكان العدد الأكبر من أسماء

وظهور أصوات متميزة إبداعيا.

عنها مصادر المبدعين السعوديين:

الشائعة في المجالات الإبداعية بشكل عام.

ومن جهة أخرى، فإن فحص قوائم المبدعين

مفارقات الواقع الاجتماعي.

مدن المملكة العربية السعودية.

لقراءة ملامح الخريطة الإبداعية في المملكة العربية السعودية، يتضح لنا عدد من النتائج نجملها فيما يأتي:

أولا: تبين أهمية مثل هذه الخرائط الإبداعية لدراسة التخطيط الثقافي في المجتمعات العربية، ودراسات التنمية الثقافية بأبعادها المختلفة.

ثانياً: كذلك تبين أهمية هذه الخرائط الإبداعية للكشف عن عوامل التقارب الثقافي بين الشعوب العربية المختلفة للعمل على تعزيزه ودعمه.

ثالثاً: اتضح بشكل واضح الأهمية البالغة القيمة التي تقدمها هذه القراءات للخرائط الإبداعية للتثاقف حول الآتى:

- أ- حدود التأثير والتأثر بين الثقافات والأجناس الأدبية المختلفة.
- ب- حدود الاشتباك مع محددات الهوية العربية، ومخاطر العناصر الثقافية الداعمة لها، أو المهددة لأركانها.
- ج- حدود التجديد في إطار القائم من الأجناس الأدبية، أو تطويرها، أو إمكان إنتاج أجناس أخرى إقليمية تتناسب وتتناغم مع النفس العربية.
- د- حدود المخاطر والآمال الممكن فحصها لغويا، لدعم كفاءة اللغة العربية إبداعيا.

ثالثاً: كما تبين أهمية الأعمال المرجعية في التاريخ الأدبى في أشكالها المتنوعة (معاجم أدباء، أو موسوعات أدبية، أو قواميس للحركات الأدبية المعاصرة إلخ .. ) لما تقدمه لدراسات التنمية الثقافية، والتخطيط الثقافي من خدمات

وفي هذا المجال، تتألق مجموعة من الأندية الأدبية بتحكيم المنجز في الميادين الثلاثة المذكورة مثل: نادى جدة الأدبى، ونادى المدينة المنورة الأدبي، ونادي مكة الأدبي، ونادي أبها الأدبى، ونادي الجوف الأدبى، ونادي الطائف

وفيما يتعلق بالمكتبات العامة، فقد عرفت المملكة العربية السعودية المكتبات العامة، ووجهت لها العناية منذ فترة مبكرة سابقة على إعلان توحيدها، ثم استمرت تلك العناية بما خصصته من عمادات للمكتبة والنشر في الجامعات السعودية. ومن أشهر الأمثلة الرائدة في هذا المجال: مكتبة عارف حكمت التي تأسست عام ١٨٥٢م، ومكتبة الحرم المكي التي كانت قائمة قبل تسميتها عام ١٨٤٤م باسم الكتبخانة المجيدية أو السليمانية، ثم تغير اسمها إلى ما عرفت به عام ١٩٣٨م، كما عرفت مكتبة المسجد النبوى الشريف منذ فترة مبكرة جدا، ويؤرخ لتأسيسها عام ١٩٣٣م، ثم نقلت إلى مكانها الحالي بجوار باب عمر عام ١٩٧٨م.

إن قراءة ملامح الخريطة الإبداعية للأقطار العربية، ولاسيما الأقطار العربية الملهمة ثقافيا وروحيا.. يعد أمرا بالغ الأهمية، ولاسيما في عمليات التخطيط الثقافي، والتفكير المستمر في التنمية الثقافية التي يجب أن يكون أمرها دائم الحضور، لاشتباكها مع كل عمليات التنمية

إن الإبداع بما هو مسكون بعبقرية الاستشراف والتنبؤ، يلزم حياطته بكل الدراسات المحللة لأبعاده المختلفة، وقد حاولت هذه المقالة أن تلمح إلى هذه الأهمية.

### خاتمة

ومما سبق رصده في هذه المحاولة الموجزة جليلة.

# رواية "تراب الغريب" الموت على قيد الحياة، أو الحياة على ذمة الموت!

■ حنان بيروتي\*

الكتابة عند المسرحي والروائي" هزاء البراري " ليست حالة إبداعية عادية؛ إنها نزيف، وكشف استكشاف، وتلبُّس، وتورُّط، ومغامرة، إنها مكابدة لا يخوضها منفرداً؛ بل يجر القارئ معه ليعيش المكابدة، ويجمع الخيوط ليغزل الحكاية.

يكاد الموت يكون البطل في أعماله.. الموت بقسوته وحتميته؛ يحاول الكاتب عبر نصوصه الجارحة محاورته وفهمه وزرع قلب له.. الموت، البطل الحقيقي الذي يسير النصوص ويرسم الأحداث.. وثمة ظل لسواده وحضوره المر في ثنايا النص.

> إذا كانت كلّ حياة تحمل قصصا وحكايات لنهايات منظورة، فثمة قصص مخفيةٌ وراء الموت، كلّ موت، الموت واحد، لكنه يتكرر بوجوه وأشكال وتفاصيل مختلفة لكلّ منا. لكل ميت قصة، تتنظر من يضيئها ويكشف تفاصيلها ويعيد غزل خيوطها، لتصبح ثوبا لحكاية مطموسة بالتراب وعبور الزمن، ومجللة بغموض النهايات. الموت ليس نهاية. إنه البدايات الموجعة لقصص تحيا وتنبض عبر عروق زمن ممتد لا يدركها الموت ولا هي تخشاه؛ لأنها ضد النهايات، ومتماهية مع الغياب؛ تتردد مثل ريح عنيدة تقرع النوافذ

المغلقة دونها، والأبواب التي مهما صُدت.. لا بدّ أن تجد من يشرعها للحظة كما فعل البطل في الرواية، عندها تتسرّب إلى وعيه، وتنسرب في عروق حياته، فلا يمكنه عندها إعادة إقفال الباب.

السيؤال الذي تقوم عليه رواية «تراب الغريب» للبراري: «هل تعود الروح لتبني حكايتها من جديد، فتسكننا بهذا الشكل المزعج والغامض؟» (ص ٢٥).

تختلط الشخصيات في الرواية، منها من ما تزال على قيد الحياة، ومنها التي ماتت..



لكنها تعيش موتها. ويلعب الكاتب حيلة فنية بارعة في رسم تداخل الأحداث والشخصيات، والأهم تداخل الزمن؛ فيمزج الماضي البعيد بالحاضر المعاش، ويرسم ملامح كلّ شخصية بتدرّج وتمهل فنان يتقنُ الرسم، ويعي ما يريد الوصول إليه وإيصاله، فيغزل خيوط الحكاية بحرفية وبصبر.

للمكان أهميته في البناء الروائي، يبدو الارتباط بالمكان جلياً لدى الكاتب، كأنّ المكان يسكنه قبل أن يسكن فيه.. إنه يؤثثه من جديد ليضفي عليه روح الحدث. ثمة وصف مبدع يتناسب مع الأحداث

#### «هذا قبرى...

حجارة متكومة، ترك السحاب عليها بقايا بكائه الطويل، القطرات ترتج منزلقة الواحدة تلو الأخرى.. الأعشاب الشتائية تطل من بين الشقوق والحواف.. أشواك من الصيف البائد ألأنَ حرباتها كانون المتعافي.. رأيت العتمة تتسرب بين الرجوم المبعثرة وتستكين في أعماقي» (ص ١).

ثمة وصف لتفاصيل المكان الحميمة، نقل لقطعة من الحياة بنبضها وضجيجها. «بار (أبو أحمد) يمسك بقاع المدينة من خاصرته.. شعبيته العالية تجعله قريبا من النفس المسكونة بالعتاقة والحذر.. نقطع الشارع الرئيس، تاركين خلف ظهورنا شرفة مقهى السنترال المهجورة مثل امرأة استهلكها الإخلاص والانتظار.. امرأة معلقة على مشجب ذاكرة ما، تنزلق في زقاق يشكو تزاحم روائح

محلات السمك واللحوم المجمدة والمطاعم التي لا تتسع لزبائنها الجوعي، فيتكفل بهم الزقاق واقفين».

ثمة الكثير من الجمل الخبرية التي تقدم تعريفا بشيء ما، أو تطرح خلاصة لفكرة، أو تحدد موقفا.. تم غزلها بثوب الرواية بإتقان وحرفية، بصورة تبدو ذاتية، ربما لأن ثمة صدقا في الطرح والتناول، فيحس القارئ أنها تمثل الكاتب من الداخل.. الكاتب الذي يطل من خلال نصوصه ولا يكتب بحياد أبدا.. وقد حُبكت بمهارة فنية عالية في ثوب الرواية، لو جمعت لشكلت كتيبا بمعان عميقة تمثل خربشات الإنسان على جدار القلق الوجودى: «الكتابة نوع من الحياة»، «المطر كأول البكاء، يخنقنا بالصمت والكآبة»، «المساحات المعتمة في حياتنا، هي الأسرار الوحيدة التي نحملها معنا حين نغادر الدنيا» (ص ١٦٤).

بطل الرواية كاتب امتهن الصحافة بالمصادفة، يفكر بمكابدة كتابة رواية يتلمس فيها قصص الموتى.. يختلط الواقع مع الخيال، والموتى مع الأحياء، وتتداخل حيواتهم مع حياته.. تتعدد الشخصيات في الرواية ويضيئها الكاتب جزئيا بمهارة، حتى يجبر القارئ على استكشاف ملامحها كلّها؛ كأنه يرسم لوحة، وتظل تتضح ملامح الشخصية وأحداثها بالتدريج حتى تصبح واضحة ومكتملة في نهاية الرواية. إذ ينسج الروائي ثوب الحكاية بحرفية، ومع انتهائها يجد القارئ الحكايات مكتملة حاضرة نابضة في ذاكرته ووجدانه.

«ليلى» تقف على الحافة الأخيرة من الثلاثين من عمرها، لكنه عمرٌ قاحلٌ منقوص، وعطش مثل صحراء معذبة لم تعتد العطش ولم تُفطر عليه، عمرها بعمر امرأة ناضجة، لكنها بحجم طفلة في السابعة أو الثامنة. «بدأتُ آلَفُ القبر الذي صار جزءاً منى، وأكره العالم الذي لم أستطع أن أكون جزءاً منه» (ص ٥٤).

«ليلي»، الطفلة التي دفنها أهلها حية على إثر إصابتها بمرض غامض، بعد أن أخذوا بمشورة

غريبة من امرأة غريبة التجأتُ إليهم وسبقت صحوهم وخرجت، إذ أشارت عليهم بوضع الصغيرة في قبر ليلة، فإما أن تموت بعدها أو تحيا.

يصف الكاتب وجع الأب ورغبته أن يطلع ضوء الفجر ليتفقّد صغيرته، فيجدها مفتوحة العينين ويظهر عليهما البكاء الطويل، فيقيم لها الأفراح ثلاث ليال، لكن الأمر يتكشف بمرور الوقت، لأنّ «ليلي» ماتت جزئيا.. إنها تموت نصف موت وتحيا نصف حياة، خيال الكاتب يصل إلى أماكن قصية في الخيال الإنساني، ويجترح مناطق خفية في أعماق الإنسان في مواجهته الخاسرة مع الموت، حين يجترح الموت الجزئي للإنسان؛ تماما كما الشلل النصفي مثلا. أحقًّا ثمة شلل نصفي للروح؟ أحقًّا ثمة نصف حياة ونصف موت؟ هل يأتي الموت مُجزّءاً أيهما أقل صعوبة -كلاهما صعب- الموت دفعة واحدة ونهائية، أم الموت مُجزَّءاً حين يكابد الإنسان شكلا مشوها للحياة؟ «ليلي» توقّف جسدُها عن النمو عند سن الطفولة، أما عقلها وروحها فتابعا النمو، فعاشت شبه حياة، وتشوُّهت أنوثتها.. لم تستطع أن تحيا حياة طبيعية، وحُرمت من الحب والـزواج.. ثمة فكرة يضيئها الكاتب، ثمة ما يشبه الموت، إذاً، لكنه يباغتنا في الحياة فنعيش أو نموت، أو نموت ولا نعيش. هل يعيش بعضنا شبه حياة، ويموت شبه موت؟ هل تمتص الحياة بقسوة ظروفها ومرارتها وثقلها الشغف والرغبة بالحياة، فنتجرّع العمر بطعم الموت؟ ثمة ما هو أقسى من الموت .. إنه الموت على قيد الحياة، أو الحياة على ذمة الموت!

ثمة راو يقص قصص الموتى نقلاً عنهم، يروي ما يروونه.. باستثناء «الخوري» الذي لم يرو ميتته المؤلمة المحملة بالغدر بلسانه، لكن صوت صراخه ظلّ يمزق ظلمة الليل قريبا من الكهف الذي قتُل فيه بلا ذنب، ذات ليلة شتائية باردة.

الراوى يراهم ويحلم بهم، الحلم وسيلة، وهو الذي جاءه حلم «الأبيض» في طفولته المبكرة، فكان بمثابة إشارة أو نبوءة بأن ثمة باباً يُفتح في نفسه

وعقله، تتسرُّب منه الحكايات الغافية والمدفونة في التراب، لكن الكاتب جرُّ القارئ إلى لعبة فنية ذكية، حين أتمّ نسج الحكايات كلّها في ذهنه، وجعل «صفاء» -حبيبة البطل- تزور قبر الراوى ليكشف للقارئ أنه لا يعى كم مضى من الزمن، وأنّ جريان الزمن لديه امتداد لا يتوافق مع جريانه في الحياة.. تتداخل لديه الأزمان كما تداخلتُ في مخيلته وذاكرته، وما يكتبه ويرويه حيوات الأحياء والأموات وحياته..

يتداخل الموت والحياة في هذا النص الروائي المُبهر في بنائه الفني، وفي أفكاره وفي طرحه، وفي ما يثيره من تساؤلات، وفي تحريكه عقارب الخوف المُتجدّر من الموت، الساكنة في أعماق البشر، وفى وبساطته وبعده عن التعقيد، ومعالجته القلقَ الوجودي الذي يجرى في عروق الوعي واللاوعي البشرى على مر العصور.

يعجز المرء عن وصف ما تحمله الصفحتان الأخيرتان من الرواية، واللتان يمكن وصفهما بالكشف الموجع عن موت البراوي، وانسبراب الزمن الذي يفقد قيمته أمام الموت.. إنه الحزن والفجيعة ومكاشفة قسوة الموت، والانحناء أمام جبروته وحتميته وبرودته.. لقد تلونتا بالرمادي، لون الرحيل، لون القبور، لون الموت والحيرة والعجز، حيرة الإنسان وعجزه بين حياته التي لا تكتمل إلا بالموت، وبين موت لا يكون إلا بحياته.. تحمل الصفحتان الأخيرتان موت الراوى الذى اتكأ عليه القارئ في تجرُّع مرارة الرواية وقسوتها وفجائعيتها: «الشمس الخابية تتلوى كذابلة الشمعة الصغيرة.. كانوا يقفون معى.. أحاطوا بى.. الأبيض بضحكته المعهودة، الثعالبي والعجوز الكويتية، وفتنة في عز صباها وعشقها المميت.. قلتُ لها إننى أراهم جميعا» (ص۲۱۸).

يبدع الكاتب في تصوير الموت، وتجلية قسوة الغياب الحاضر والحضور الغائب: «لم تلتفتُ ولم تجب.. أظنها لم تسمع لأنها أخذتُ تبكى.. حاولت أن أحتضنها أو حتى أمسك يدها فلم أجد يدى.. كنت لدير في نابلس.

والد ثريا:غريب بفقده رفيقة دربه، واغترابه عن ابنته ثريا التي كان متعلقا بها، وقصيّ عن صدقه؛ لأنه لم يتمكّن من الدفاع عن حق «ثريا» في حياتها المنزوية البعيدة التي تشبه الدفن والإقصاء القسرى، فتحمّل وجعه مكرها صامتا، وأعطى الإذن لعمها اسكندر بإتباع الخديعة للوصول إليها والقضاء عليها والاحتفال بموتها باعتباره نصرا رجوليا.

قاسم على: غريب في جرحه الذي افقده ساقه، وظلُّ غريبا في بيته مع زوجته الجاحدة والقاسية، التي تعاملت معه بعد إصابته وعجزه كأنه قطعة أثاث مستهلكة ومتروكة، لا تصلح للاستفادة منها، لكن لا يمكن إلقاؤها في الحاوية.

ابنة قاسم على: عاشت تغريبا قسريًّا حين أُجبرت على الزواج -رغم صباها وجمالها-برجل يقارب عمره عمر والدها من أجل أن تعيش هي وعائلتها، تعيش.. أي تظل على قيد الحياة وتجد ما

أم عبدالله: عاشت غربة من نوع قاس، غربة موت أولادها ورحيلهم المباغت بانفجار فتبلة عبثوا بها مستكشفين حيث يجلسون في حوش الدار، وظلت تمارس غربة الألم والانتظار وتتخيل رجوعهم.

وعنوان «تراب الغريب» يصحّ عنوانا لكل قصة من القصص المتداخلة إن رويت منفصلة، ربما عنى الكاتب بالغريب: «الراوي» في الرواية، لكن هذا ليس الغريب الوحيد.. كلهم، كلّنا أغراب!

ثمة ملاحظة عن الأمومة غير المتحقّقة في الرواية، أو هي الأمومة المنقوصة والمجروحة والغائبة. وهي تتكرر في نصوص البراري بأشكال متعددة. ف «ثريا» أمومتها منقوصة بفقدها أمها مبكرا، وبتأخر حملها واتهامها من قبل زوجها والمحيطين بأنها عاقر.. أرض جرداء، وأمومتها

مشوهة، إذ سرقوا ابنها من تحتها، وظلَّ ابنها الذي أصبح خوريا يبحث عن أهله وأمه التي قيل له إنها ماتت بعد ولادته مباشرة، كما أُخبرت هي بموته بعد ولادتها له. حتى حين تم «التآمر» العائلي على فتلها والتخلص من عارها.. لا نجد أماً تبكيها، لكن يبدع الكاتب في وصف حزن الأب وألمه الذي لا يجرؤ على التصريح به وإعلانه.

وهناك «نسرين»، المجروحة بأمها التي نهبها الليل، وفقدتها بما هو أصعب بكثير من الموت، كما أنها ماتت شابة لم تحقق أمومتها. وهناك «صفاء» التي لم تتحقق أمومتها، وفقدت أمها التي دفنت تحت الثلج. وكذلك الراوى الذي فقد أمه: «حتى عندما عبرت بعض السنوات وفتك بها المرض، لم تدمع عيناها كالعادة.. منذ تمسك بها الفراش، طلبت منى أن أخرج لأصدقائي، لأن كآبتي تنغرس في وجهي كالوشم.. عندما انتصف النهار كنت أنتحب قرب رجال يحفرون قبرا على أطراف القرية»

ثمة جملة تكررت في الرواية على لسان شخصيتين مختلفتين، لكنهما مرتبطتان برابطة وثيقة. إنهما «ثريا» وابنها الخوري: «المسيح كان غريبا». ربما في ذلك دلالة على الترابط الروحي بين الأم وابنها حتى وإن عاشا غريبين ومنفصلين.

بعد أن ينتهى المرء من قراءة «تراب الغريب»، سيقف أمام كل قبر، ويفكر في حكاية مخبوءة بين التراب، يرويها له أحد الذين تحولوا إلى تراب، ويحدس أن ثمة قبورا بعيدة مطموسة مخفية عن العيون، لكنها لا تصمت، تحاول الصراخ وإيصال صوت حكايتها المطموسة التي لا تموت، لأنّ الموت انفلات من حصار الزمان والمكان.. إنّه تحرر بطريقة ما، قاس وموجع وموحش، لكنه يشبه النصر مضمخاً بالدماءً.

أحشاءها المهترئة بقسوة الحياة المتكالبة عليها.. وقد عرف الراوى بموتها بعد فترة عن طريق رسالة كتبتها إليه وهي تصارع الموت وحيدة غريبة، وكلفت زميلا لها بإرسالها له بعد أن أعطته الرمز السري

عنوان الرواية «تراب الغريب» كان اختيارا مصيبا، وليس من عنوان آخر يرصد النص كما في هاتين الكلمتين.

«تراب»: القبر، الموت، النهاية والغبار الذي يثور مع الريح ويتمسك بالأثاث والشجر والحواف ويطرق الأبواب، معلنا عن وجوده وأزليته وقلقه وإقلاقه.. كأن الرواية كتبت بتراب. و«الغريب»: لكلّ شخصية في الرواية وجه وشكل للغربة. الراوي نفسه كان غريبا لأنه لم يكن مع الأحياء في حياته، سرقته قصص الموتى وقصص اغترابهم المزدوج بالظلم في الحياة، والغربة في الموت.

الشخصيات جميعها في الرواية تعيش غربتها، نسرين:عاشت شكلاً مؤلما من الغربة بحب من طرف واحد،عاشت غريبة في وطنها وبعيدة عن أمها ملاذ الإنسان ومبعث أمانه، عاشتُ غريبة وماتتُ غريبة في أرض غريبة غربتها لم تنته حتى بالموت، حتى في موتها ترقب حبيب عمرها من بعيد، لكنها لا تقترب غريبة بموت والدها وانحراف والدتها وإهمال البطل لتفاصيل إحساسها.

ثريا:تجرُّعت غربتها بهجر زوجها لها وجرحه لها في أنوثتها وهي في بيته، ثم بإقصائها عن عشيقها وغربة أمومتها الأقسى بإقصائها عن طفلها، أو إقصاء طفلها عنها بإخبارها بعد أن أفاقت من أوجاع الولادة أنه ولد ميتا، وإكمال ما تبقى من حياتها في قبو هو أقرب لجحر لحيوان وليس لإنسان، وفي وحدتها التي لم تجد من يكسرها معها غير «فار» كانت تطعمه وتتحدث معه حتى موتها، عاشته غريبة؛ لأنها دُفنت في أرض غريبة عنها.

سليم «أخ ثريا»: غربته بتنكِّره لعاطفته تجاه أخته، وسعيه لقتلها حتى بعد اختفائها والتجائها بلا ذراعين» (ص ٢١٨).

يكشف الكاتب لقارئه المتورِّط في نص يُعدَّ مكابدة إبداعية، لعبة الزمن التي أدارها بمهارة ووظَّفها في الأحداث في الرواية، حين يكتشف أنّ «صفاء» لم تعد تلك الفتاة في أوائل الثلاثينيات من عمرها، بل أصبحتُ في الستين من العمر: «قلتُ لها: أريد أن أحتضنك وأنت حبيبتى.. ثم رأيتها تشيخ بسرعة، فلم أسألها كم سنة مرت علينا».

كأن الراوى يريد إخبارنا أنّ الزمن في الموت يختلف عنه في الحياة، وكأنما هو ساحر أتمُّ حيله التي انطلتُ علينا قبل أن يفتح الباب ويغادر بخفة وبراعة فنان. لقد أصبحت «صفاء» في الستين من عمرها الذي مضى فارغا إلا من ذكري حبيب عاش حياة قلقة، اختلطتُ عليه الحياة بالموت والموت بالحياة. هل ماتت فرأته؟ أم إنها أُصيبتُ بالعدوى فأصبحتُ تقص قصص الموتى، وترسم بحياتها حكاياتاهم، وتروي تفاصيل موتهم التي تتلوّن بلون الوجع وطعم النهاية المُرّ مهما اختلفت. تقول: «بقيتُ حائرة، أحس به كأني أراه.. تنهدتُ وقد أتعبتني الذكريات».. «صاروا يأتون إلي.. يأخذونني معهم، لكني أخاف..» (ص ٢١٩)

يخبرها الراوى أنه يرى موتاه، أبطال قصصه الذين أرَّقوه حيًّا، وابُتلي بحكاياتهم على ظلمها.. يراهم بعد موته، وهم يتجمعون حوله إلا «نسرين» التي أحبته وعشقته وأعطته الجسد والروح، لكنه لم يبادلها الحب، ولم يستطع أن يكون لها، وتركها تغادره بصمت وتخاذل..

كان موتها في أرض بعيدة، عارية من عائلتها: الأب الذي خطفته الحرب الأهلية في لبنان، والأم التي اختارت درب العُرى والسيقوط الأخلاقي واسترخصت نفسها لتسافر وتترك ابنتها نهبأ

لقد كان الحضن الأخير الذي راهنت عليه، لكنه خذلها وتركها في مهب الوحدة والغربة وجفاف العمر ونضوبه السريع؛ لينهش المرض الخبيث

<sup>\*</sup> كاتبة من الأردن.

# لحن الغربة

■ ليلى الحربي\*

النوم..

استسلمت...

أصوات تقترب منها وأخرى تناديها.. وهي في هذا العالم الشفيف لا تريد العودة منه إلا أنهم ينتشلون هذا الجسد، الساكنته روحها.. مد وجزر بينهما..

حتى تراءى لها الصبح ملفوفا بخوذته..

وداعبها الكون مجموعا بكفيه..

واحتوتها عيناه مؤطرة بالدمع..

وانسابت الكلمات كأنها الشعر المصفى.

أتعانقين البحر؟!

كدت أكون حورية في جوفه

بل كدت تغرقين..

كدت أطفو..

وها أنتم تعيدونني لأعماق بركم، وتهيلون عليّ الحياة..

لحظات.. لتجد نفسها في قعر البر، تمارس الموت وتتنفس.

اتخذت من تلك الصخرة سكناً.. فهاهي تأوي إليها محملةً بالهموم، فتسند ظهرها..

تشعر بصلابتها، ولكنها تظل ألين من ذلك القلب..

تطلق لبصرها العنان.. فلا يتوقف إلا عندما يصطدم بالأفق خلف البحر..

وأمام السماء.. لوحة صامتة لولا تلك الطيور التي تحلّق عبرها..

ينقلب إليها البصر خاسئا.. لا يدري إلى أين المسير..

تحدّث البحر الذي سكنت به أهواؤها

.. تقترب منه.. تقترب

تعانقه، فيغلّف جسدها بموجه الهادر حنان..

يربت على كتفيها.. تلقي إليه شلالاً من الليل.. فيحتويه.. ترتمي على وسائده الوثيرة فيمضي بها بعيدا.. يعلو الموج فيغدو مرآة يتضخم بها وجهها..

عينان ترمقها مودّعة.. وأيد تمتد نحوها.. وشفاه تفتر عن ابتسامة الخدر الذي يسبق





**نصوص**- عبدالله السفر\*

#### إغفاءة

في جرحه الحيّ أطلقَ فراشةَ النسيان علّها

تغفو في دمِه.

#### تصويب

بحنانٍ موجع يخمشُ سنتارةً تئن من النسيان.

يحشو مسدّسَ الغيابِ بالدمع ويصوّب على «ألبومِ» فارغ.

#### عبث

تخبّطتَ أضلاعُهُ في زرقةِ الحنين، شهقَ ما استطاعَ من الذكرى.

لم يستقم لهُ وجهٌ

ولا حطَّتُ في يدِهِ صورة.

#### نافذة

هل تصدّعتُ النافذةُ من ضربات الريح؟ هل صدّعتُها نهنهةُ الواقف خلفها، عمرا، لا يزيح الستار؟

#### بياض

يحنو عليه النوم، فيرخي عليه غلالة الأحلام. يعرف أن شمس العزلة لم تبق له بياضاً يخطّ عليه اسمَها.

#### انتظار

لا أحد يمرّ، رغمَ تصاعدِ دخانِ حنينِهِ واتقادِ شعلة قلبه في الانتظار.

#### شراهة

مدَّ بساطَ وقته وذاكرته. يا لَشراهة العزلة.

#### غطاء

تغطّى بكثير من المرارة، لئلا تخدعه الأحلام.

#### شيخوخة

لوَّثْتُ الشيخوخةُ نبعَهُ. مَن سَيَرِدُ عليهِ في حُلُكَةٍ هذا الليل؟ مَن سيتبعُهُ؟

#### منفي

رائحةُ عمرِهِ تثقلُ عليه. يشقُّ النوافذَ ويكاتِبُ الأمل. الرائحةُ اللزجةُ منفاه.

\* قاص من السعودية.

## تحية كرباجية

لكن نظرة واحدة من نظراتها الفاتنة، وبسمة رقيقة من بسماتها العذبة تذيبه وتنسيه

وجد نفسه بين خيارين أحلاهما مُرُّ: إما

كفتان تتأرجحان أمام عينيه في ليله ونهاره، ولم يقرر بأي سيضحي ويحسم به أمره...

عاد إلى جده نحيلا هزيلا لا يقوى حتى على الكلام.. قال له بصوت مهزوز وعيناه على

تتلاقى نظراتها بنظراته الطافحة حبا وهياما.. تبتسم له بخجل، وتعود تهيم عشقا بأكوان تنبسط لعينيها خلف الشمس..

يظل في مكانه في حضن شجرة اللوز، أمامها.. عيناه لا تغفلان حركة من حركاتها الرشيقة التي تثمله.. ينتظر بشوق اللحظة التي ستلتفت إليه لترشقه ببسمة من بسماتها الخجولة التي تضيء أعماق روحه... شعر بالحزن من ضيق حيلته لاستدراجها إلى حدائق قلبه الغض.. انزعج أكثر من طريقة جده السلطانية التي يدخن بها شيشته أسفل الشجرة، ومن لجّة الدخان التي يغرقه فيها، فيحجب عنه فاتنته.. فراح ينتقل إلى مكان آخر أقرب من معشوقته. حذره جده بنبرته

> إنها من صنف النمرات المنتشرة في كل بقاع الأرضى.. مخالبهن طويلة، حادة كالسيوف.. يتنافسن على حشو مخداتهن بما ينتفنه من شوارب المخدوعين فيهن من الشبان أمثالك.. وإن امتلأت وسادة إحداهن، أنزلنها ملكة عليهن.. فلا تغتر، يا حفيدى، بمظهرها ورقتها الخادعة وتظنها مثل جدتك..

من مشاريعه وأحلامه..

#### ■ سمية البوغافرية\*

الوعيدية الحادة:

العالم حوله.. ولا يعود يرى غيرها.. الشنب وإما الشهباء..

> مرر يده على شاربه الخفيف وانصرف بعيدا عن جده، وهو عازم على إسقاط الشهباء

• السحر، لا يجدى نفعا مع أمتنا.. قصدت أن تكون الشهباء الوديعة تتوسل إليه ألا يسوطها مرة أخرى. قويا لتمسك بالكرباج فتحيى به زوجتك تسعا فيفتح لها ذراعيه ويسكنها أعماق روحه.. تراجعت وتسعين تحية قبل أن تمد يدك لتلمسها.. ثم الشهباء خطوات إلى الخلف بمجرد أن رأت ظله.. احضنها إلى صدرك.. افرش لها الحرير وغطيها تكشر عن أنيابها الحادة، وتشهر مخالبها المعقوفة بالحرير فترة، لتظل لك حريرا طوال حياتك.. • أهذا ما فعلته مع جدتى الحنون حتى صار شنبك

ارتفع جلده وشعر به سينسلخ عن جسده من شدة الرعب، الذي غزا شرايينه، وسمره في مكانه يرتعد... يحدق بذهول إلى آثار السوط المرتسمة على ظهرها خطوطا شبيهة بخطوط جلد النمر.. تكسوها من رأسها حتى طرف ذيلها.. حررت زئيرا مخنوقا من بين أنيابها المشدودة، وهمت بالانقضاض عليه..

عرقها ويستنشقه بلذة عارمة، ثم يغيب في نوبة من

قبض بيد على شاربه الذي طال وصار يتفاخر به أمام أقرانه المنتوفي الشوارب، وبيد أخرى انهال

بالكرباج على عروسه الشهباء بالجلدة الخمسين...

لدغه صوتها الذي تغيرت نبرته.. من أنين حزين إلى صوت مزمجر مخنوق أشبه بال... تشوك له

جلده ووقف شعره.. ورائحتها القوية القارصة سرت كالتيار الكهربائي في جسده.. فسقط الكرباج من يده.. وقضى ليلته يخمن فيما استجد من أمرها، من

دون أن يتوصل إلى فك لغز تغير نبرة صوتها ورائحة

لعن جده في داخله تسعا وتسعين لعنة.. استجمع

كل شجاعته وقوته، وسرج الغرفة ليرى عروسه

البكاء حزنا على ما اقترفه في زوجته..

تقهقر، وسقط فاقد الوعى بعد ما أطلق صرخة مميتة يستنجد بجده..

صحا قطوس من غيبوبته وجسده عار من فروه... وجده بجانبه يبكى شنبه الذي طار في آخر عمره..

هذه المرة...

الشهباء، وهي في كامل عنفوانها ورشاقتها:

في آن واحد كما فعلت أنتُ؟

السحر على الساحر.

يضرب به المثل في طوله؟

فتل جده شنبه العريض الطويل بزهو، وانهمك

أقفل الحفيد على عروسه الشهباء في غرفة

مظلمة صغيرة.. سد عليها كل الأبواب والنوافذ، حتى

لا تتسرب إلى أنفها روائح المتنمرات في الخارج،

وتصلها أسطوانتهن الملعلعة أصداؤها في أقاصي

الوجود.. في كل ليلة، من خلف قضبان النافذة، ينهال

على جسدها الغض بكرباج جده، فتتطاير رائحة

يدخن شيشته بطريقته السلطانية التى لم تغظ حفيده

ألا يمكن جدى أن أحافظ على شنبي، وأحظى بها

• أجل، ممكن ولكن في حالة واحدة فقط يا حفيدي،

• انتفض جالسا بخفة شبابية سائلا جده بفضول

هيا جدي.. أفت علي.. أطال الله في عمرك، وفي

• عليك أولا أن تستعيد قوتك وشبابك، وإلا انقلب

• أتأمرني بالسحر حتى أضمن رقة زوجتي وليونتها

 <sup>\*</sup> قاصة من المغرب.

# قصص قصيرة جدا

■ حسن برطال\*

يسخرون.. كان قوس قزح في الأفق..

الزوج يطلب اقتراح زوجته..

اليوم الأول يموت (القط)

النجار يطلب طول الباب وعرضه..

الزوجة تقول: أريده أوسع من

الكارت - بوسطال

بقلب يخترقه سهم وقطرات دم،

صممتُ بطاقة حب وكتبتُ على ظهرها:

أحبك..ابنتي

و لما اخترق السهم صدري، كانت

أيضا تبحث في ظهري عن كلمة حب...

الذهب الأسود

والمدرسة تحت الأرض..

سبورة (بيضاء)..

أبى من عمال المناجم، البيت

هكذا تعلمتُ الكتابة بـ(الفحم) على

## الجدار الرملي

طاق..طاق..طاق..أنامل المحقق تضغط على الأزرار، والآلة الكاتبة تكتب...ولما نطق القاضى بالإعدام تأكدتُ أن تلك (الطقطقات) أخطر من (الطلقات).

يتطلع إلى عنقها ويتمنى لو كانت الحبال هناك..

قلبتَ وجهك.. فمك وأنفك إلى

- من داخل المغارة، (الكوبرا)

## (بالأزرق) كفناهم

التلاميذ يرسمون السماء ..ضعيف البصر اختلطت عليه الأقلام فوضع

#### ألوانا متعددة على ورقته. وبينما الذين استعملوا (الأزرق) يضحكون...

#### خُشُب مسندة

صنعتُ لأطفالها أرجوحة من حبال وخشب..لكن الذي ألف ركوب ظهرها

#### كتابة هيروغليفية

الأعلى ثم العينين والأذنين.. وقف أمامك فرعون وقر أ:

تشم... ترى.. وتسمع..



تزاحم

يصرخ الطفل: سُرقت حفاظتي المبللة،

براءة

حكا قصتها أمام حشد من الناس،

وقال الآخر: من يركع لشهواته يجب

صمت المتجمهرون حينما نطق طفلً

العطر

قرأ رواية العطر لـ «باتريك زوسكيند»،

أصابته عدوى (غرنوي).. كان يشم

زحام يغزو المكان.

تُسرق دولة بخيراتها..

اعترض بعضهم..

التشهير به.

ببراءتها!

الأجساد عن بعد..

علم الناس فتسارعوا

في تعطير أجسادهم .. ١١

الكل يتفرج!!

# قصص قصيرة جداً

■ حسن علي البطران\*

#### رسالة

انُتظره

عند مفترق طرق.

لم يأت

رحل، وترك له رسالة تحمل قارورة

#### ضوء من بئر

تخفّى خلف مقالاته.. لا يُرى الا نزف

حينما سُئل..

أجاب: شكلى قبيح ورائحتي كريهة!

أما قلمي فهوضياء وفلسفة.

حفروا القبر

وجهزو*ه*..

وحضروا للصلاة على الجنازة،

وصلت السفينة وتفرقوا..

تُركت الحنازة..

قطيع من الكلاب واراها الثرى.

\* قاص من السعودية.

 <sup>\*</sup> قاص من المغرب.

## قصص قصيرة جــدا

## متى أراك؟!

■ ملاك الخالدي\*

متى أراكَ؟! تخيطُ الصبحَ أغنيةً و تملأ الليلَ ألواناً من الفرح. متى أراكَ؟! تبثُّ الأرضَ قافيةً جذلى وتزرع في قلب الجوى شغفي ا متى أراكَ؟! فيمضي الصمتُ مرتدياً بعضى الذي كان بعضاً علّني أغفى ا متى أراكَ؟! مللتُ الصمتَ في لغتي وفي فؤادي فأمسى قصةً تُحكى.. متى أراك؟! مللتُ الفجرَ إذ يأتي بهينمات الأسى والصمت والنجوى.. متى أراكَ؟! كفجر لا انقضاءً لهُ يبعثرُ الدمعَ يُزجى صمتنا شعرا.. فكن لي الفجر بوحاً لا يفارقني

أو كنْ خيالاً توارى علّني أنسي ا

■ شيمة الشمري\*

كانت السماء كريمة..

كانت الأرض رحيمة..

امتزجت بأصلى، وكل جزء منى اكتمل..!

وعدت في كل مدينة، وخرجت من كل

مدينة لأصب عليهم لعنة الحرية!!

لا عودة

قال لها: هل نسيت كل ما بيننا بهذه السهولة؟ نسيتني ١؟

ردت: بل بصعوبة.. والأشياء التي تغادرنا

يصعوبة لا تعود !!

جبلان من حب

عرفوا بأمرهما..!

استنكروا اللقاء..

نددوا بالنظرات والنبضات..

أمسكوا بهما..

قال: أحبها؛ فقطعوا لسانه!

هرعت إليه.. صوبوا إلى قلبها السهام..!

قتلوهما على مرأى ومسمع من هذا الكون

الصامت...

وضعوا جثة كل منهما على جبل أبعد ما يكون عن الآخر.. نكاية بهما.. نكاية بالحب.. مازلنا نسمع أنينا وغناء حزينا كل ليلة..!

في المطار، في صالة الانتظار، في الركن الأيمن هناك، تعالى صراخها..

فتاة يافعة بدت كمن لا يشتكي من علة!

لا تتحدث، تصرخ فقط..!

أمها تحاول أخذها خارج المكان، ومن هنا بدأ صراخها..

استمرت على هذه الحال، وسط ذهول من حولها..

تصرخ وتضرب الأرض بيدها..

استماتت والدتها محاولةً إخراجها؛

فرحلتهم حان موعدها...

لم تُجُد تلك المحاولات..

حضر والدها.. حملها...

ساروا بعيدا..

وما يزال صراخها حاضرا..

وما يزال صوتها يزورني كل مساء ا

قتلونى.. قطعونى.. مزقونى..

هؤلاء المساكين دفنوا أشلائي كل جزء في مدينة.. غمروني بالتراب مفرقا..

حتى أكون عبرة لعيون خائضة، وقلوب ترفض الحياة.. !!

نسوا أمري..

<sup>\*</sup> شاعرة وقاصة من الجوف- السعودية.

<sup>\*</sup> قاصة من السعودية.

## بائع الياسمين

أبيعُ قليلاً

لقطعة حلوي

وكسرة خبز

وحفنة أرز

بائعُ الياسمينُ.

# رسالة إلى نسر عجوز

■ أبو الفرج عبدالرحيم عسيلان\*

افرد جناحيك فوق الغيم وانطلق يا سيد الطير واضرب في مدى الأفق ما هنتَ للسيفح يوما كيف تألفه؟ هل مسَّكَ الضُعرُّ فاستسعلمتَ للفرق؟ أضباق منك فضاء أنبت سبيده؟ أم ضبقت ذرعا بأحلام الصبا النزق هدى الدرى الشمة هل أنكرت لذتها؟ وأنت تملى عليها قصه الألق تبثها بعض أشهواق هنا سالت عن الطلام الذي يشتاق للفلق لمن تركت هوى التحليق منكسراً؟ أما شبعرت بشبوق الزهر للعبق؟ لا تترك الجو للغربان تدرعه وأنت تغفو على المجهول والحرق قم یا صدیقی فقلبُ الغیم منتظرٌ

افرد جناحيك فوق الغيم وانطلق

**■ سید جود**ة\* وأمضى لحال سبيلي أعودُ إلى غرفتي في المساء على سطح بيت قديم رضيًّا برزقي القليل أنامُ على جانبي أتوسُّدُ كفِّي وأهمسُ: «أسلمتُ نفسي إليكَ، وفوضتُ أمرى إليكَ، ووجَّهتُ وجهي إليكَ، وألجأت ظهرى إليك.».. أنامُ ونفسىَ راضيةٌ بالقليل ومرضيةً وأقومُ مع الفجر أسعى

بائعُ الياسمين أنا في الصباح أقوم مع الطير تحضنُ عيناي ضوءَ النهار ويرشفُ قلبي عطرَ الحياة أرى خطَّ نمل على الأرض ألقى إليه بقطعة حلوى وأترك كسرة خبز وحفنةَ أرز على دُرَج الباب رزقًا لطير الصباح وأمضي بلا جزع... أحملُ الياسمينَ بأطواقه وأدور على العربات أبيعُ قليلاً وأسعى إلى شاطئ البحر للعاشقينَ... أمرُّ عليهمْ أزيِّنُ أعناقَهمْ وأبيعُ قليلاً وأجلس فوق رصيف المدينة

أنتظر العابرين

<sup>\*</sup> شاعر مصرى وباحث أكاديمي في جامعة سيتي يونيفرسيتي في هونج كونج.

## كائنات تمارس شعيرة الفوضى

## المهاجر

#### ■ سليمان عبدالعزيز العتيق\*

واختلاجات الأسى... في العابرين فتدفقتُ أنهارُ روحي.. والتقتُ عند انبجاسات الضياء في غُربة المتحيرين.. ما بين زهر العشقُ وبينَ أشواك الرغائبُ في كل سهل فدفد وفي انحناءات المساربُ. أوقفتُ ركبي، بين وهج الوجد.. وبين حمئات وطين. استعملُ الرفقَ المضمخَ بالرضا وبالوعود العاطرة فاخترتُ توقَ الروح.. حين توشحتُ بالذكريات الناطرة . إنى على الشرفات أرتقب الرجا وأشيحُ وجهى، عن كآبات السنين إنى يلملمُني مغيبُ الشمس وينثرنى حداءُ المُشْرقين خيلى تقطع غُربتي ما بين حمحمة الهوى وصهيل أشواقي الدفين.. أتُراني أمضى مثقلاً برضا التفاني.. وهَناءة اللقيا، وأفراح التداني

أم هل تُرى روحى... تظلُ مهاجرة ُ ؟

يقول لي: إنى خرجت مهاجراً من ربقة العدم المميت، إلى الحياة الفائرة وولدتُ حراً، لا تكبلني القيودُ الجائرةُ وطرقت أبواب المسافات التي: تفضى إلى كل الدروب وتشيرُ نحو المبهمات من الغيوبُ ونصبتُ خيمةَ غُربتي.. بين الفجاج الحائرة تجتازُني، كلُ الركاب الدالفات، إلى المشارق والمغارب الماضيات إلى .. لا أين أين إلى المتاهات الغياهب تعوى رياحُ فجاجها منذُ بدايات الدهورُ في كل واد أعولت في كل منعرج ...تثور هل غربتي قدرٌ، على إنسان هذا العصر؟ أم إنها، هي غربةُ الإنسان في كل العصور؟! ويقولُ لى: لمعتُ بمنعرج اللوي

**■ إبراهيم زولي**\*

لكى يحشد الليل أسماءها، يقتفى زهرها في حقول الحواس، يُعدّ لها قارباً في بحور القصيدة، تصعد للشهوات، بأجنحة من ذهبُ. والنشيد يرتّب أشكاله كالبذور، يقاسمها برتقال الخرافة. سهُواً... سندخل في السلسبيل الأليف.

#### الجنون

صاغه عاشق من ثياب البحار تسلّقت الغيم أعشاشه. كان محْض عماء، تبدّد أزمنة في ضراوته. شامخاً كالكفاف.. إلى أين يذهب، أيّ الوجوه يطوفُ؟

يدهُ الآن تُخرج زهر الكوابيس

لا تتمنّى سوى شرفات الرفوف.

قُدّتُ من الفوضى، ومن مطر الجنون

## الوردة

تسير كالمعنى المعفّر بالصباح. وحين تنكشف السواقي. في الطريق تخيط لى وجهاً من الكافور، والشجر البعيد، دماً تكدّس في مجازات الصّبا. هل تستطيع تمدّ بعض الفأل لي؟!

#### نزوات

سوف تندلق النزوات كثيراً، تظلّ تراوغنا. هل سنحفر قبراً لأسرارها؟ ثم نختار من أي نافذة يخرج الخائنون سنسهر، نرقب أنفاسها وهْي تخرج كالسهم في ساعة واحدةً. كيف نستقبل الغرباء؟ كيف يمكننا النوم دون حبوب مسكّنة؟ الخطى تتراجع.. حاولت أن أتبيّن وجهى المعلّق في أعين

الواقفين. دم كرفيف الجناح يلامس أكتافهم يا لهذا الدم المتصنّم في هيبة تحت قوس الضحي.

آه لو أننى كنت أجمل!! لكننى لم أزل أرهف السمع للكلمات، تقود الضرير إلى بلدة نام ساداتها ثم تستدرج الشعراء إلى غفوة فى سرير البياض.

#### الغواية

تعلّمنا أن نروّض وحشتنا في الأقاصي نجرّد أمطارنا. كالنميمة تبتل، أو تتعالى إلى نخلة الوسوسات. طفلة كالشياطين.. يهطل من ثديها كهرباء الحنين.

نارُ الأحبة، أومضَتْ للعاشقين

متأبطاً، كلَ اشتهاءات الأماني

فمكنيتُ أمشى، ثم أمشى، ثم أمشى

متباطئاً في الدرب، يدفعنني الحنين

<sup>\*</sup> شاعر من السعودية.

<sup>\*</sup> شاعر من السعودية.

ينتهز حالته الشعرية بفضاء من اللغة، التي تنقل القارئ إلى أسطورة يجيد خلقها.. زياد السالم شاعر يحتفي بالغرابة التي هي ديباجة «الحلم» ونهايته.. يراوغ العالم بإسقاطاته التي قد تخدش من لا يجيد الغوص.. يؤمن بالتغيير، سواء على مستوى النص أم الإنسان..، وبنرجسية لا تناقض جمال الشاعر وبساطته يقول: «أنا أشتغل ذهنياً، ومنذ سنوات، على عمل معين يملك الروح المقطرة للشعر من دون أن يكون شعراً. بدأت قبل ستة أشهر بوضع المخطط العام للكتاب وتوزيع فصوله وخطة البحث. الكتاب نادر في موضوعه، ولم يُقدم ما يناظره في المكتبة العربية».

الشاعر والمفكر زياد السالم:

الشاعر النجم الله ي بيمتاك أهراً وصولاً

ورائحة انتهى مع القيهام حصير الهراهيئ

وأثر المراشة بيعلب ليي

لقد قمت باستقصاء ومتابعة جادين منى على مستوى ما يكتبه الجيل الهلامي الذي لم تتضح ملامحه بعد. ولحسن الحظ.. العمل الذي أنا بصدده أشد باطنية ونأياً مما تصورت.. أهجس أن يكون فاتحة لقرن جديد،... الجوبة وثقت هذا البوح الجرىء في هذا الحوار...

#### ■ حاوره: عمر بوقاسم\*

- «المضاف إلى نفسه»، «حصة آدم من النار، مجموعتان شعريتان، إضافة لمجموعتك القصصية «وجوه تمحوها العزلة»، هذا حصاد مشوارك الإبداعي، هل قرأت علينا أسطرا في هذا الاتجاه؟
- «مشبوهون في خلوة مع الآلهة. يتوزعون

بين النار والريح. الرمادُ في حدقاتهم

وإبر من الضوء تحت شارتهم ترعى حريراً يبرق في الدار الصاعقة تتدحرج حتى مساقطهم، غير أنها ترتد زهرة تسكن خراب البحر.. هم الشعراء، يرمون جواهرهم في النهر، فينزف الحديدُ بين أيديهم سلالة من الدم

المهول، يرتلون مز اميرهم في المرافئ والغابات تحت قرع النحاس. هم رفقاء الأباريق يتشربون اللون ليهطلوا في الورد. يفلتون الغيمة في الليل والضحى غير مكترثين بأعطال الظهيرة. ترتفع معهم يد النائم لتخبط السماء. عين الوحش تستل نعاسها من فتيان يافعين، يربون إناثهم وطواويسهم في الظل. هم ليسبوا من هذا المكان، ولا من مكان

آخر، إنهم مجانين الجنة، سقطوا سهواً في التضاريس، إذ كانوا يلعبون على الأرائك ويتراشقون بالرمان. أدخلوا السراب الماكر للفراديس السرية شرق العرش، أدخلوه على هيئة ضيف قليل الشأن، كي يسرق لهم الأسرار

سقطوا على الطريق ممتحنين بالطمث والمعنى، الشعراء يشعلون أرواحهم ويخلعون عنهم كمين الماء.

إنهم يهيئون المعدن القادم للهباء».

■ منعت دائرة الرقابة الأردنية للمطبوعات من نشر كتاب تحت عنوان «حصة آدم من النار» للكاتب والشاعر السعودي زياد بن عبدالكريم السالم وذلك بعد صدوره من دار أزمنة للنشر والتوزيع في العاصمة الأردنية عمان».. منذ زمن وبهذه الصيغة كنت قد قرأت هذا الخبر، ما سر ذلك

- الكتاب لم يعد ممنوعاً، لقد فُسح قبل عامين في الأردن، وكذلك في السعودية، الأنطولوجيا الشعرية التى أشرفت عليها وزارة الثقافة وصدرت باللغتين الإنجليزية والعربية تضمنت نصوصاً من كتاب «حصة آدم من النار». أما أسباب المنع فيبدو أنها تعود لخلافات بين الرقابة والناشر وإلياس فركوح.
- «غرباء لم يتوقفوا عن الرمي والمطر/ يتأبطون خرائطهم الغامضة ويمضون مسترعین/ علی صندورهم یلمع حبرُ البراري/إنهم الحشرات السرية للطريق»... «على ظلا لنا حطَّتْ طيورٌ شرسة ذات أعراف حمراء/ يطفح من رقصها مرحٌ أسود دفعناً إلى الدوَّامة/ كنَّا نتعثَّر بالشيب والخطأ وينزفُ منّا الصّديد»، هذا مقطع من نص شعرى لك، يمور بقلق الشاعر الذي يريد خلق أسطورته التي تنحاز إلى عالمه، هل تشترط أنت لكتابة النص الجديد حضور هذا البعدج
- الشاعر طفل وثنى يحمل فى داخله شرارة الآلهة وروح الحشرة، يتمتع بقدرة هائلة على ابتكار مظهر طارئ ومؤقت، ثم لا يلبث أن يولد حضوراً مغايراً يقوم على حركة توليد الفوارق والانفصال بجمال وشراسة عن هيأة راسخة ذات طبيعة جبرية، فالكائن الذي لا يختلف عن نفسه ولا يقدر على إنجاز قفزة باتجاه



المفكر والشاعر زياد السالم برفقة الأديب عبدالرحمن الدرعان بجولة في مكتبة الطفل ١٤٣١هـ

التقييدية، وتخلق مجالاً مضاداً للساكن والمألوف والراكد، المشهدية تدمر منطق الواقعة.

هذه المفهومات والأطر الجديدة لا ريب أنها ستغير شروط النص الجمالي وكيفياته.

هناك تصنيف يقيم الساحات الشعرية من
 بلد إلى آخر.. فمثلا هناك شعراء يصنفون
 ساحاتهم بأنها الأكثر تألقا وجدية. كيف
 تقيم أنت الساحة الشعرية السعودية؟

• لم يعد الحديث مجدياً عن الساحة الشعرية السعودية أو العراقية.. إلخ، أو المشهد الثقافي؛ لقد تغيرت الموازنة في زمن الإعلام الجديد في العقود الماضية، كان بوسعنا أن نضع خارطة للساحة الشعرية أو المشهد الثقافي من خلال أسماء ورموز معينة، وكان بوسعنا أن نحصي اللاعبين الذين اختفوا والذين باشروا اللعب. أما الآن فتحن لا نستطيع أن نتحدث عن المتن أن يكون «المتن» هامشاً محدوداً، وما نظنه في المتن الأكثر ثراءً في فضاء النت، هامشاً هو المتن الأكثر ثراءً في فضاء النت،

تغريني ثورات الجماهير، ولا يجذب انتباهي مصير التأثر السياسي، بل بالعكس أجد جاذبية على مستوى التأمل في مسلك الجاسوس وازدواجيتة في العمق، المسالك الغريبة والمآزق الأكثر حرجاً هي التي تولد الأسئلة.. حقل السياسة هو حقل النقائض والمفارقات

بامتياز، والحدث السياسي مفكك وسائل لا تستطيع القبض عليه.

وبالعودة إلى سؤالك عن الأثر على شكل ومضمون الخطاب الإبداعي، بوسعى أن أقدم جواباً في أفق انتظار القارئ وتوقعه، لكنني لن أفعل! إذ أرى أن المبدع الحقيقي يملك فائضاً من الانحراف الجذري عبر تدمير سلالة الأسئلة المتشابهة بغرض البحث عن مناطق غير مطروقة، الأحداث السياسية والثورات لا تصنع بالضرورة إبداعاً مختلفاً في علم الفوضى، ونظريات الكايوس خفقة خفيفة من جناح فراشة في ماليزيا تتسبب بإحداث عواصف مدمرة في الجزء البعيد من الكرة الأرضية؛ وعليه، فإن أثر الفراشة يخلب لبي أكثر ألف مرة من هياج ألف ثوري، أود أن أقول: ثمة أبعاد لا مرئية تستحق التدبر والاستبصار. من جهة أخرى، وفي السياق نفسه الثورة أو التغيير السياسي الذي تشير إليه، يحققان مفهوم الحركة، ويقومان بتوطين تجارب ذات عناصر جديدة في الفضاء العربي، الحركة هي تحول نحو فسحة هائلة من اللامتناهي، إذاً ثمة مكونات تحمل طابع الحلم والمفاجأة آخذة في التحقق. أيضاً ثمة نقطة مضيئة على مستوى الثورة تستحق الانتباه ألا وهي: المشهدية. وهي في انبثاقها اليومي تفجر نظام الكينونة

شعراء النت أكثر شبها بالشهب تمر بصورة خاطفة دون أن تترك أثراً

على طريقة أبي يزيد البسطامي أنا لا أزورها ولكن المواقع هي التي تزورني وتطوف حولي ثم تمضي! المجهول وكثرة الأشكال، هذا ليس كائناً وإنما مجرد حجرا الأسطورة يا صديقي تحرر كائن الأعماق وتقوم بتوسيع مادة الكينونة، شريطة أن تكون مترحلة ضمن قانون الإزاحة والقابلية للانقلاب. ألا ترى أن المجالات الجديدة للعلم

تعمل فراغات وتشظيات تتصادى مع منحنيات الأسيطورة؟ إذا نزعنا عن الإنسيان اسمه ووظيفته التاريخية، سيعود غريباً وملغزاً مثل ثقب أسود! هذا ما أسعى إلى ملامسته، أو أكاد أتلمسه في قصيدة النثر والفنون البصرية.

■ ما الأثر الذي قد تتركه التغيرات السياسية والاقتصادية في العالم العربي على شكل الخطاب الإبداعي ومضمونه؟

• لا يعنيني هذا الأثر الآني والمباشر، أنا لست مواطناً عربياً، بل أحاول أن أكون مواطناً كونياً، ومن هنا، أعزز جدلية التقارب والتباعد، لابد من عبور المحرق الجبري والانخراط في مسارات العالم كي نكون! بصراحة لا



الضوء من دون أن تقدر على توليده. جميع رموز

بمعنى أكثر وضوحاً النخب والأسماء القديمة؛

السريحي، الغذامي والعلى والبازعي وعبده

خال والصيخان ورجاء عالم ومحمد العباس

هؤلاء باتوا يتامى مشردين من أهل الهامش

أو على الأقل هم في طور ذلك، حين تشاهد

خفة الغذامي وتهافته، ومكر السريحي وأقنعته

على التويتر، تشعر بالشفقة عليهما، ثمة نجوم

مضيئة وثمة نجوم منطفئة ميتة، حين يموت

النجم يتحول إلى هوة سبوداء فارغة تمتص

وجاسم الصحيح، وأحمد الملا... إلخ.

زياد مع د. متروك الفالح

## لا أهدي كتبي على النقاد ما عدا الأصدقاء منهم

هناك دراسات وقراءات تناولت «المضاف إلى نفسه» و «حصة آدم» وقاربت مواطن الجمال وأسرار الشعر في كلا العملين

لم يعد الحديث مجدياً عن الساحات الشعرية، لقد تغيرت الموازنة في زمن الإعلام الجديد

المشهد في طريقهم إلى المحرقة الصامتة، وهم أول من يستشعر ذلك!

#### ■ كيف ترى قراءة النقاد لقصيدتك؟

• أنا لا أهدى كتبى على النقاد ما عدا الأصدقاء منهم، هناك دراسات وقراءات تناولت «المضاف إلى نفسه» و«حصة آدم»، وقاربت مواطن الجمال وأسرار الشعر في كلا العملين، مثل الناقدة فاطمة الوهيبي، ومحمد الحرز، وعبدالله السفر، والرائعة مليحة شهاب، بالإضافة إلى مقاربات جمالية من المبدعين والشعراء المعنيين بقصيدة النثر والنص الجديد.. قبل أشهر هاتفني الصديق

المفكر اللبناني سامي أدهم معبراً عن دهشته ومفاجأته برحصة آدم من النار»، وأخبرني أنه بصدد دراسته من ناحية فلسفية، فرجوته ألا يفعل، بعد أن أشرت إليه أن الكتاب أصبح بالنسبة إلى جثة مضيئة ليس إلا.. لا سيما مع تغير حساسيتي واهتماماتي ومزاجي في الأونة

#### ■ متى تكتب القصيدة؟

- منذ سنوات لم أكتب نصاً شعرياً واحداً، لكنى أصبحت «أسكن العالم شعرياً»، هذه جملة ذهبية لأحد عمالقة العالم، ومن فرط إجلالي وعشقى له لن أذكر اسمه .. كنت أكتب القصيدة سابقاً حينما أجسُ وجهاً يرتجف بين ماء الأنثى وحلم الحيوان، أكتبها في تلك الساعة الغامضة لحظة إذ أختبر الحيوان النادر وهو يطوي المسافة متوجهاً نحو الفردوس.
- في حوار لي مع سعدي يوسف سألته
- الشاعر النجم الذي يمتلك أثراً وصوتاً ورائحة انتهى مع انتهاء عصر الوراقين، أما شعراء النت



- عن ظهور مصطلح «شعر وشعراء النت»، وهل سيكون ملاذا للقصيدة وبخصائص فنية مغايرة، قال: «المصطلح معقول، إنه ينقلنا من الخيمة إلى الفضاء»، ماذا تقول



مداخلة للسالم في إحدى الأمسيات

بصدده أشدّ باطنية ونأياً مما تصورت.. أهجس أن يكون فاتحةً لقرن جديد.

#### كيف ترى الواقع الثقافي في منطقة الجوف؟

• للأسف المنطقة في غيبوبة، ولحظتها الراهنة لا تليق بتاريخها العريق، منذ عشر سنوات والمنطقة تمعن في الغياب، إذ تفتقد للخطط التنموية والسياسات الإستراتيجية ما عدا السياسة



فهم أكثر مشابهة بالشهب تمر بصورة خاطفة

من دون أن تترك أثراً، الفضاء الافتراضي يعمل

على إستراتيجية المحو اليومي للأثر، في هذا

العصر لن يترك أثراً إلا من لديه طاقة نوعية

خاصة قادرة على الإشارة، إشارة راجحة إلى

روح العالم، إنها طاقة كائن استثنائي، يعبر

«المصطلح معقول إنه ينقلنا من الخيمة إلى

• هذا سر.. أنا أشتغل ذهنياً ومنذ سنوات على

عمل معين يملك الروح المقطرة للشعر من دون

أن يكون شعراً. بدأت قبل ستة أشهر بوضع

المخطط العام للكتاب وتوزيع فصوله، وخطة

البحث. الكتاب نادر في موضوعه ولم يُقدم ما

لقد قمت باستقصاء ومتابعة جادين منى على

مستوى ما يكتبه الجيل الهلامي الذي لم تتضح

ملامحه بعد. ولحسن الحظ العمل الذي أنا

يناظره في المكتبة العربية.

جسر إينشتاين الوردى بلا وجل.

الفضاء..إلى ملاعب العراء والعدم»

■ ما جدیدك؟

السالم وسط مجموعة من الأصدقاء في النادي الأدبي بالجوف



زياد أثناء لقاء في يوم الكتاب العالمي بنادي الجوف الأدبي

## الروائي صلاح القرشي:

# تأثير التغييرات السياسية والاقتصادية على الأعمال الأدبية يحتاج بعض الوقت وليس لدينا نقد متفوق

■ أجرى الحوار: عمر بوقاسم\*

يملك حساسية خاصة سواء كروائي أو كهثقف، فهو
ينتخب لنفسه الهدوء الذي يليق بصوته.. «صلاح القرشي»
يؤكد تميزه بوصوله للقارئ بطريقة مغايرة، فهو يبتعد
عن النهطية السائدة.. يبحث عن الهم الحقيقي الذي
يشغله، وهذا ما توثقه أعماله. وبسؤالي عن أدواته التي
يرتكز عليها في كتابة أعماله قال: «لا أعرف هل أسميها
مغامرة.. إلا إذا اعتبرنا كتابة الرواية «أي رواية» هي
مغامرة.. في مقابل ذلك ربما يمكنني الحديث عن رؤية
تتعلق بالطريقة التي أكتب بها الرواية.. الطريقة التي
تعجبني والتي أنا مؤمن بها، ولك أن تسميها مغامرة.. لا
أميل مطلقا لعملية إغراق القارئ بالتفاصيل.. اعتقد دائما
أن هنالك ما يجب أن يترك لخيال القارئ وذكائه.

المنهجية المتبعة رسمياً: سياسة إقصاء الرموز؛ ونصب الكمائن للمبدعين. أما المؤسسات الثقافية فلا حول لها ولا قوة، لا سيما بعد أن سيطر عليها الجهلة، المتخلفون، فحقول الثقافة ليست بازاراً رخيصاً لتعميم التبادلات تحت غرض القيمة النفعية.

وعلى صعيد الإبداع.. المنطقة فقيرة جداً، ويبدو أن الدرعان مثل أنثى العنكبوت العملاقة التي تحمل ذريتها على ظهرها.. لكنها تلتهم بشهية مفتوحة هذه الذرية! كل اليرقات المتكاثرة احترقت تحت شمس الدرعان... أحدهم أنشأ مدونة على النت (مدونة ملفقة متواضعة أدبياً) اطلعت عليها فصعقت من «إمام» المختلسين واللصوص. لم يترك مبدعاً في العالم لم يسرق قطعة منه. فكرت بكشف هذه الفضيحة لكنني أحجمت؛ نظراً لأنه نكرة ولا يليق بي أن أنزلق نحو مستنقع الطفيليات.

زارني في العام الماضي زيارة خاصة: على الدميني، نجيب الخينزي، صالح الصالح، عبدالله الفاران، بعد أن تجولوا برفقتي في دومة الجندل، فوجئوا بالإمكانات الطبيعية للمنطقة ومدى جمالها، وامتعضوا من إهمالها على المستوى الرسمى.

في إحدى زياراتي للروائي العالمي عبدالرحمن منيف في شقته بدمشق قال لي: «لقد زرت في شبابي دومة الجندل وسكاكا وتبوك، أثناء إقامتي في عمان، كنا نتردد كثيراً على قديات الملح.

أما دومة الجندل وسكاكا فهما مدينتان تاريخيتان مشبعتان بالحضارة وتستحقان مصيراً أفضل».

#### ■ ما المواقع التي تزورها على الإنترنت؟

على طريقة أبي يزيد البسطامي أنا لا أزورها، ولكن
 المواقع هي التي تزورني وتطوف حولي ثم تمضي!



في مرحلة عمرية سابقة



السالم ومنيف وزوجته في منزلهما



زياد السالم مع الروائي العربي الكبير عبدالرحمن منيف

حاورته..

■ «بنت الجبل ۲۰۰۷م»، «تقاطع عام ۲۰۰۹م»، «وادى إبراهـيـم٢٠١٢م»، ثلاث روايات، إضافة لمجموعتين قصصيتين «ثرثرة فوق الليل ٢٠٠٤م»، «أيام عام ٢٠١٠م»، ما المساحة التي اختصرتها هذه الإصدارات من مشروعك الإبداعي؟

• أعتقد أنها مجتمعة لا تشكل سوى مساحة صغيرة جدا مما أحلم بكتابته، وبالتأكيد هناك دائما مسافة كبيرة بين ما نحلم به.. وبين ما نملك أن نحققه.. تسألني ما هي المساحة التي اختصرتها تلك الإصدارات من مشروعك الإبداعي.. ما أعرفه أننى أقضى وقتا جميلا في مرحلة الكتابة، وفي كل ما سبق كنت أكتب للمتعة الشخصية قبل كل شي..كما قلت: أشعر بمتعة كبيرة أثناء الكتابة، وعندما أمتلك فكرة لقصة أو رواية، تكون سعادتي غامرة، وكل هذا بعيدا عن أي تصورات لما يمكن أن يحققه المكتوب من نجاح، وبعيدا عن مجرد الرغبة في الحضور الإعلامي والثقافي، لكن هل هناك ما يمكن تسميته بمشروع إبداعي؟ لا أعرف سوى أن لَديُّ الكثير من الأحلام والأفكار، بعضها يتبخر أثناء الكتابة ويختفي.. لكننى لم أزل أحلم.. وهذا أمر مهم كثيرا.

- في روايتك الأخيرة «وادي إبراهيم»، قمت بتحريك الزمن بأسلوب فني مع الاحتفاظ بطابع المكان «مكة»، كأسماء للأمكنة والشخصيات داخل الذاكرة التاريخية، من خلال حكاية هي الرمز الذي بنيت عليه روايتك، هل لنا أن نقترب من فكرة بناء هذا العمل؟
- في «وادي إبراهيم»، هنالك تداخل بين التاريخي والمتخيل.. لكن التاريخي هنا يكاد

يكون مجرد إطار يُغلِّف الصراع المكاني والزماني.. وكونك ترى أن الرواية استطاعت الاحتفاظ بطابع المكان، فهذا أمر جيد في نظرى.. أما ما يخص فكرة الرواية، فمن الصعب أن أتحدث عنها بشكل مختزل، لأننى أرى أن فكرة أي رواية.. ما هي الرواية نفسها.. بمعنى أن الفكرة يحصل عليها القارئ بمطالعة الرواية، لكن من جهة أخرى، يمكن القول أو الإدعاء أن «وادي إبراهيم» هي محاولة للغوص في حياة الإنسان وعلاقته بالمكان... وللقارئ بعد ذلك أن يتماهى مع الرواية كما يرى.. سواء بالبقاء في إطار سطحها الحكائي، أو بمحاولة إسقاطها على واقع الإنسان أو واقع المكان..هذا أمر يتعلق بالقارئ تحديدا...

## ■ ما أدوات المغامرة التي ترتكز عليها لكتابة أعمالك؟

• لا أعرف هل أسميها مغامرة.. إلا إذا اعتبرنا كتابة الرواية «أي رواية» هي مغامرة.. فى مقابل ذلك، ربما يمكنني الحديث عن رؤية تتعلق بالطريقة التي أكتب بها الرواية.. الطريقة التي تعجبني والتي أنا مؤمن بها، ولك أن تسميها مغامرة.. لا أميل مطلقا

لعملية إغراق القارئ بالتفاصيل.. اعتقد دائما أن هنالك ما يجب أن يترك لخيال القارئ وذكائه.. أكثر سؤال يطرح على ممن طالعوا أعمالي هو لماذا لا تسهب..؟ لماذا لا تتعمق في تفاصيل حياة الشخصيات..؟ لكننى أرى أن هذه الأسئلة هي بشكل أو بآخر إطراء للعمل.. أن يبحث القارئ عن مزيد من التفاصيل فهذا أمر جيد.. لكن أرى أن هنالك ما يجب أن يترك لخيال القارئ.. في هذه الحالة ربما يصبح القارئ شريكا في العمل وليس مجرد متلقً.

■ من الواضح تَوجُّه الكثير من الأسماء فى السعودية لكتابة الرواية فى السنوات الأخيرة، هل لهذا التوجه تفسير لديك؟

• الأمر له علاقة بالتطور الاجتماعي.. وجود الرواية بكثرة هو علامة جيدة جدا على أن المجتمع أصبح أكثر قبولا لفكرة المراجعة ومطالعة النفس في المرآة.. قديما قالوا إن الرواية لا تنمو في المجتمعات شديدة المحافظة.. لابد أن نتذكر أن المحاولات الأولى لكتابة رواية سعودية كانت أحيانا تغادر



(التغيرات السياسية والاقتصادية) أرى أثرها كبيراً جدا.. لكنه وعلى مستوى الأعمال الأدبية لن يبرز مباشرة، وكردة فعل فقط.. المسألة تحتاج بعض الوقت.

نحتاج الابتعاد قليلا عن المشهد لتحقيق رؤية أفضل

في وادي إبراهيم، ثمة تداخل بين التاريخي والمتخيل.. لكن التاريخي هنا يكاد يكون مجرد إطار يغلِّف الصراع المكاني والزماني لا أحب مطلقا الحديث عن أي رواية بشكل عام.. كالقول: الرواية السعودية أو الرواية اللبنانية أو المصرية..

#### الكتابة هي شأن فردي

وجود الرواية بكثرة هو علامة جيدة جدا على أن المجتمع أصبح أكثر قبولاً لفكرة المراجعة ومطالعة النفس في المرآة.

بأبطالها إلى خارج البلد، لكى يمكن للروائي أن يخلق صراعا.. يجب أيضا أن لا ننس أن الروائيين الرواد كانوا يجدون حرجا في أسماء الشخصيات، فيهربون من الأسماء الثلاثية خوفا من الحرج الاجتماعي.. لكن رغم ذلك كله فإننى أجد مبالغةً كبيرةً في الحديث عن الزخم الروائي المحلى.. فالمسألة إذا ما قيست بالعدد لا تختلف كثيرا عما لدى الآخرين.. المسألة هي أن قربنا من المشهد يجعلنا نلاحظ الأمر بشكل مختلف.

## هل لك أن تحدد موقعاً للرواية السعودية على الخارطة العربية؟

• لا أحب مطلقا الحديث عن أي رواية بشكل عام.. كالقول: الرواية السعودية أو الرواية اللبنانية أو المصرية.. الكتابة هي شأن فردي في النهاية، وكُتَّاب بلد ما لا يعملون كفريق، وحتى مسألة التأثير والتأثر لا يمكن النظر







إليها على مستوى إقليمي.. ولهذا أعتقد أن بعض التعميم الذي يمارس تجاه الرواية، كالحديث عن رواية في بلد ما بشكل مجمل، هو استسهال كبير وبعيد عن الموضوعية؛ كما أنه يدل أيضا على غياب الفرز نتيجة غياب القراءة.. المتابع الجيد للرواية المحلية والعربية سيصل إلى نتيجة واضحة، هي أن لدينا كُتّابَ رواية رائعين..ولدينا روايات رائعة..ولدينا في المقابل كُتابُ رواية سيِّئون وروايات سيئة..والأمر لدى الآخرين لا يختلف كثيرا عما لدينا، فهنالك دائما روايات رائعة في كل بلد عربي وأخرى غاية في الضعف...

- وأنت قارئ جيد للتراث من العصر الجاهلي والأموى والعباسي.. الخ، كتَاب اليوم منهم من لم يقرأ وليس لديه أدوات لقراءة هذا الموروث، بقدر حرصهم على قراءة بعضهم وما هو مترجم. ماذا تقول
- أعتقد أن ثقافة الكاتب هي الوقود الذي يجعله يواصل ويستمر في الكتابة.. وأتفقُ معك بخصوص أن بعض الكتّاب غير مطلع بشكل

كبير حتى على الأعمال الروائية الأساسية.. لا أتصور أن يُقبل إنسان على كتابة الرواية، وهو لم يطالع أهم الأعمال الروائية في العالم، بداية من ما يسمى بكلاسيكيات الرواية.. وانتهاء بالرواية الحديثة، في نهاية الأمر.. إذا كان هنالك كاتبان موهوبان أحدهما اطلع على الأدب المؤسس لفن الرواية، والآخر لم يفعل... فإنني اعتقد أن الأول سيبدو أكثر حضورا واستمرارية فيما سينطفئ الثاني.

- «هذا زمن الرواية».. «هذا زمن الشعر».. عبارتان تتكرران على ألسنة الروائيين والشعراء، وأنت.. ماذا تقول؟
- هي عبارات صحافية استهلاكية..لأن الأدب تحديداً لا يتعامل مع الآني والوقتي، بقدر ما يتعامل مع مسألة البقاء أو حتى الخلود.. ولهذا، فما سيبقى هو الجيد، سواء كان رواية أم شعراً.. وما دام الأمر يتسع لمطالعة رواية جيدة، ومجموعة شعرية جيدة، فليس ثمة مجال للحديث عن زمن للرواية أو زمن للشعر...
- كيف تـرى أثـر التغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم العربي،

## على شكل الخطاب الإبداعي ومضمونه؟

• أرى أثرها كبيراً جداً.. لكنه وعلى مستوى الأعمال الأدبية المهمة لن يبرز مباشرة وكَردَّة فعل فقط.. المسألة تحتاج بعض الوقت، كما نحتاج الابتعاد قليلا عن المشهد لتحقيق رؤية أفضل. لا تنس أننا ونتيجة لهذا التدفق الإعلامي، أصبحنا ونحن في بيوتنا جزءاً من تلك المشاهد، بل نحن داخلها تماما. الأمر الأخر والمهم أيضا.. هو أن التغيرات السياسية ستسهم بطريقة أو بأخرى في ارتفاع منسوب الحرية، وعدم الخوف من مباشرة أكثر الموضوعات حساسية، سواءً على المستوى الاجتماعي أو السياسي، وهذا له أثره الحتمي على الإبداع بكل تأكيد.

- «النقد في السعودية تفوَّقَ على النص الإبداعي»، هل هذا صحيح؟
- لا أعتقد ذلك.. ربما حدث في مرحلة ما

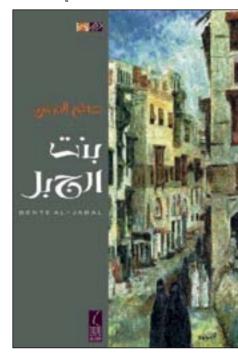

- حدث في مرحلة ما أن أصبح لدينا نقادً كالنجوم . لكن لم يحدث في أي مرحلة أن كان لدينا نقد يمكن وصفه بالمتفوق أعتقد أن الإنترنت قدم الكثير للإبداع.. والمواقع الثقافية على النت هي بلا شك ظاهرة صحية جدا
- لا أميل مطلقا لعملية إغراق القارئ بالتفاصيل.. أعتقد دائما أن هنالك ما يجب أن يترك لخيال القارئ وذكائه

أن أصبح لدينا نقادٌ نجوما.. لكن لم يحدث في أي مرحلة أن كان لدينا نقد يمكن وصفه بالمتفوق.. ربما يصح القول إن لدينا نقادا بلا نقد.. ويبدو لى أن سبب حضور بعض الأسماء وغياب الفعل النقدى، هو أن النجومية التى حصلت عليها بعض الأسماء مستفيدة من مرحلة الصراع المثير حول الحداثة والمحافظة.. هذه النجومية جعلت أصحابها ينفصلون عن الإبداع محليا وعربيا وعالميا.. تستطيع أن تقول إنهم توقفوا عن مطالعة الإبداع.. هل سبق أن وجدت اهتماما للناقد المحلى بقراءة أي منجز إبداعي؟ لا أتحدث هنا عن الإبداع المحلى فقط.. هل تتذكر قراءة نقدية محلية لعمل أدبى عالمي سواء كان شعراً أم نثراً.. هل هناك تماس بين الأدب في العالم كله وبين ما يسمى نقدا في مشهدنا المحلى.. الحقيقة أن أكثر المعنيين بقراءة الإبداع هم المبدعون أنفسهم، سواء كانوا كتاب قصة أم رواية أم كانوا شعراء.

- «الصحافة مقبرة المبدع»، هل لهذه المقولة أثر في عدم تعمق صلاح القرشي في الصحافة؟
- قد لا تكون هذه العبارة صحيحة بالمطلق..

مكتبتى المتواضعة هي أعمال روائية.. عالمية مترجمة وعربية ومحلية..إضافة إلى مجموعات شعرية.. وأيضا أنا مولع بالتاريخ، ولهذا فلديّ بعض الكتب المتعلقة بالتاريخ.. إضافة إلى بعض الكتب ذات العلاقة بالفكر والفلسفة والسياسة والموسيقي.. التوجه الغالب على المكتبة هو من كل بحر قطرة.. ربما لأن اهتماماتي القرائية تمرّ بما أُسَمّيه موجات.. تأتيني أحيانا رغبة في مطالعة كتب التاريخ، فأشترى كُتُباً حول هذا الأمر.. بعد فترة، يأتيني اهتمام غريب بالفلسفة، فأشترى بعض الكتب المهتمة بهذا الشأن.. الفكر الإسلامي أيضا.. السياسة والتاريخ السياسي الحديث.. لكن الشيء الثابت في مطالعتي هو الروايات والمجموعات القصصية ودواوين الشعر.

#### ■ ماذا عن جدیدك؟

• لا جديد الآن في الأفق القريب.. هنالك جمرات صغيرة لم تتحول بعد إلى لهب ... وهناك أيضا مجموعة خاصة بالقصة القصيرة جدا جاهزة ومتكاملة، لكنني متردد في نشرها؛ ربما لأنني نشرت العام الماضي رواية «وادى إبراهيم»، وبالتالى فلابد من مرور بعض الوقت لنشر كتاب جديد.

فهناك الكثير من المبدعين الذين عملوا في الصحافة، ولم تذهب بإبداعهم إلى المقبرة.. بالنسبة لي، فعملي في الصحافة هو عمل بسيط..لا يأخذ الكثير من وقتى.. ولهذا فأنا في مأمن من تلك العبارة لوصحَّت.

- انتشرت على ألنت مواقع، تدعى أنها الحاضنة للتجارب الإبداعية الشبابية، وكأنها تلزمهم بالحضور كبوابة لدخول عالم الأدب الموثق، هل تجد هذا الانتشار لمثل هذه المواقع، ظاهرة صحية
- أعتقد أن الإنترنت قدم الكثير للإبداع... والمواقع الثقافية على النت هي بلا شك ظاهرة صحية جدا.. وشخصيا استفدت كثيرا من بعض هذه المواقع، وأحمل لها الكثير من الحب والعرفان والتقدير.. ومواقع الإنترنت الثقافية هي مثلها مثل الصفحات الثقافية في الصحف والمجلات..لا يمكن الحكم عليها بشكل عام، وإنما يجب الحديث عن كل موقع بشكل خاص.. أعتقد أن النشر من خلال الإنترنت مهم وحيوى، وكذلك النشر من خلال الصحافة جيد ومفيد للوصول إلى نوعيات أخرى من القراء، كما أن النشر من خلال الكتب مهم جدا باعتبار التوثيق، وباعتبار أن أهمية الكتاب لن تزعزعها أهمية أخرى أبدا.. بل إن تطور وسائل الاتصال أسهم بقوة في انتشار الكتب والترويج لها، وما نراه من تدافع الشباب في معارض الكتب.. يعود الجزء الأكبر منه إلى تأثير الإنترنت ودوره الكبير في ترويج الكاتب والكتاب.

#### ■ هل لنا أن نتعرف على محتوى مكتبتك؟

• لا أستطيع الادعاء أن لدي مكتبة بمعنى المكتبة المتكاملة.. أغلب الكتب الموجودة في

## الكاتب والروائي السعودي فهد العتيق:

## القصص والروايات المتشابهة تعبر عن فقر إبداعي، والقصة الحديثة علمتنا كيف نجعل اللحظة السردية مشهداً نشعر به ونراه ونعايشه

مثل كائن أسطوري أنيق، يؤجل مواعيده مع القص والحكي والسرد، حتى تختمر عجينة النص جيدا، ليمتع الذات والآخر في الوقت نفسه، الروح التواقة للجمال الأسر في اللغة السردية، والمتلقى المتلهف للتلصص على عوالم الكاتب والروائي السعودي المبدع فهد العتيق. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تترجم روايته «كائن مؤجل». وهي الجهة الحصرية لترجمة الرواية ونشرها في جميع أنحاء العالم وبكل اللغات ما عدا العربية.

#### ■ حاوره - أحمد الدمناتي\*

■ تنحاز في مقترحك السيردي والجمالي لشخوص مهملة تعيش في الهامش، ويلفّها النسيان والقسوة والمرارة، هل هذا الانحياز نوع من تسليط الضوء على هذه الفئة المحرومة في الحياة، أم اختيار فني آمنت به وبقدرته على إمتاع المتلقي وتثقيفه؟

• من الصعب بالنسبة لي أن أخترع حكاية لكتابة قصة أو رواية، لكن أحاول أن أكتب عن ما أراه، وما أشعر

به؛ فأنا لا استطيع الحديث عن الأدب والكتابة بمعزل عن الحياة اليومية وظروف الواقع الذي نعيشه. هذه التفاصيل اليومية الجميلة أحياناً، والمتناقضة والمؤلمة أحياناً أخرى، هي أدب وفن من وجهة نظري.. لكنها تنتظر كتابة فنية على مستوى جمالها وعمقها ومستواها وقيمتها وألمها وتناقضاتها، ولأن أغلب فئات الشعب العربى مهمشة، فشخوص النصوص السردية التي أكتبها تعبّر

عن فئة كبيرة من الناس، وهي تعانى من واقع فوضوي وإهمال، جعل أحلامها وطموحاتها معلقة أو مؤجلة.. لكن الفن ممكن ان يتناول كل هذا بلغة وبطرائق فنية عالية ومبدعة وممتعة، وربما أيضا فكاهية ساخرة.. وأنا أعتبر أن الأدب والفن والثقافة هي ضمائر الأمة.. وسوف يظل المواطن العربي كائناً مؤجلاً حتى يجد الاهتمام ومناخات كاملة من حرية التعبير والمشاركة في القرار، مثلما ستظل المرأة كائناً مؤجلاً حتى تتحرر من بعض الرؤى التقليدية المحيطة بحياتها، وتنطلق بروحها الأصيلة وإيمانها وشخصيتها الحرة.. فالأدب هو الفن والمتعة والكشف أيضا.. كشف تناقضات وهموم الواقع من خلال حكايات سردية تعطى للحياة معنى وقيمة، وترفع مستوى وعي القارئ إلى مستوى أحلامه وتطلعاته.

■ تقول الكاتبة الأمريكية توني موريسون الحائزة على جائزة نوبل للآداب في العام ١٩٩٣م: «أبدع النظام والجمال والحياة انطلاقا مما يحيطني، على الرغم من أن محيطي هذا ليس سوى سديم وبؤس ومـوت». هل تؤمن بأن المحيط هو الذي يشكل متخيل الروائي، ويؤثر فيه، ويصنع شخصياته على الورق؟

• طبعا.. لكن بالنسبة لي.. على طريقة التخييل الذاتي.. القصة كلحظة إيحاء تراقب وتعايش حركة الناس المحيطة وحواراتهم واهتماماتهم وأحلامهم.. والفن يشتغل على هذه المشاهدات والحوارات بكيفيته الخاصة من خلال التخييل الذاتي.. ربما لأنى من الكتاب الذين لا



يعتبرون الكتابة فن اختراع الحكايات الوهمية والمصادفات والقضايا الكبرى.. التي هي نتيجة لتفاصيل صغيرة في الواقع المعاش.. يوجد في نصوصي شخصيات عايشت ظروفا أسرية واجتماعية وسياسية متخلفة ومعقدة خسفت بأحلامها العفوية بحياة جميلة وعادلة وهادئة، ظروف حياة أوصلتهم إلى درجة بيع قدراتهم ومواهبهم بالمجان.. وهم أبطال قصص «إذعان صغير» و«أظافر صغيرة»، ورواية «كائن مؤجل»: حين كبروا.. وهم أيضا أبطال النص الجديد «سيارة قالت هذا» وهذا النص السردى نموذج للقصة التى كنت أريد أن أكتبها منذ سنوات طويلة.. فهو النص المشهد الذي يتحرك أمام القارئ بكل عفوية وبساطة ووضوح... وهذا النص «سارة قالت هذا»، فيه شخصيتي الفنية التي اتضحت في قصص «إذعان صغير» و«أظافر صغيرة» و«كائن مؤجل»، فيه تتجدد روح السرد المفتوح على المشهد الحكائي... أحاول فيه أن يرى القارئ الصورة السردية ويعايشها ويشعر بها ويتأثر بها.

■ القصة كما الرواية لها كمين الجاذبية

على الدات المبدعة، كيف تقاوم هذه الغواية الآسرة؟ وكيف ترى الفرق بين القصة والرواية؟

• روايتي قصة حديثة طويلة.. وقصتي مفتوحة على وشك الرواية.. ولهذا لا فرق عندي فنيا بين القصة والرواية.. ولا أشعر أن الرواية الحديثة تحتاج الى قدرات أكبر.. ربما العكس هو الصحيح.. القصة تحتاج الى دقة ملاحظة وتركيز.. والرواية تحتاج إلى نفس سردي، وسعة أفق، ومقدرة على إدارة الحوار بين الشخصيات بطريقة منسجمة بلا تكلف أو افتعال.

وفيما يتعلق بالفرق بين القصة والرواية، أرى أن فخ التصنيفات النقدية الساذجة الدي يعد الرواية قمة الأدب، وأن من يكتبها يعد ذا مقدرة عظيمة حتى لو كان مستواها ضعيفا.. أو حتى لو كانت تتكىء

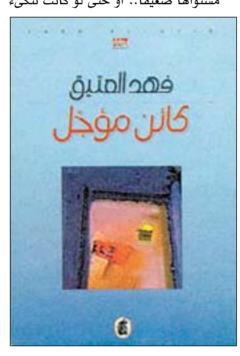

على أفكار روايات سابقة لها.. هو السبب الذي جعل كثيراً من الكتاب والكاتبات يركزون على كتابة الرواية وإهمال القصة. فالقصة القصيرة هي جوهرة الفن الحديث.. وإذا كانت الرواية والقصيدة تكتب منذ مئات السنين بطريقة تقليدية.. فإن القصة القصيرة هي التي علمتنا كيف نستطيع أن نقول في عبارة.. ما كان يقال في صفحات، وهي التي علمتنا كيف نجعل اللحظة القصصية مشهدا كاملا تحسه وتسمعه وتراه وتعايشه.. كأنه أمامك في الحارة أو في البيت أو في الحجرة.. ومن وجهة نظرى الشخصية، فإن الروايات المكتوبة بروح القصة هي الروايات الأكثر تحققا وأكثر تعبيرا عن الصدق الفنى أو العفوية الفنية والأدبية.. عكس كثير من رواياتنا التى حين تقرأها تشعر أنها كانت تبحث عن موضوع كبير من أجل البناء فوقه ما يشبه الرواية.. فوقعت في إشكالية التكلف والافتعال والمبالغة والتشابه مع كتابات أو روايات سبقتها.

الإشكالية الثانية هي الرسمية والتقليدية التي ينظر فيها كثير من الكتاب والكاتبات لدينا إلى كتابة النص السردي الحديث. حيث يروّن أن القصة عالم.. ويروّن الرواية عالما آخر لا يجمعهما شيء.. ويضعون بينهما جداراً إسمنتياً كبيراً، وفي هذا إعطاء لموضوع الرواية أكبر من حجمه الطبيعي، في حين أنَّ الرواية الحقيقية والمتميزة، ليست سوى قصة قصيرة والمتميزة، ليست سوى قصة قصيرة مختلفة لتتحول إلى رواية أو قصة طويلة، مختلفة لتتحول إلى رواية أو قصة طويلة، بطرائق فنية حديثة، وليست تقليدية..

فأجمل الروايات العالمية المعروفة لاحظنا كيف أن فصولها كانت قصصا قصيرة.. بينما لدينا، نلاحظ أن الفصل في الرواية التقليدية تتمة حرفية للفصل الذي يليه. فالرواية التقليدية التي تبحث عن موضوع كبير انكشف ضعفها وتقليديتها، وعدم تقديمها كتابة متجددة وحديثة.. ولا يهمها موضوع التجاوز الإبداعي.. وربما أن كتابها لديهم قدرات تعبيرية فقط، وليس مواهب حقيقية.. فهناك فرق بين كاتب لدية قدرات تعبيرية يستغلها في كتابة روايات متوسطة المستوى، وبين فنان حقيقى لا يضرِّق بين الأجناس الأدبية، ويهمه كتابة نص بكيفية متقدمة ومبدعة ورؤية جديدة.. لا تتكيء على أفكار وتجارب كتب معروفة سابقة. وللأسف قرأت روايات سعودية وقصصاً قصيرة لكُتّاب لدينا تتشابه مع نصوص أخرى.. ما يدل على فقر إبداعي.. نصوص ضعيفة ومفتعلة بسبب أنها مأخوذة من روايات وقصص سابقة لهم.. وعلى النقد الجاد أن يواكب المرحلة، ويكشف مثل هذه المشاكل أو التشابه أو التناص أو التلاص الذي يقلل إمكانات التجديد والإبداع والاختلاف.

هذا يقربنا من مصطلح التجاوز الإبداعي الذي يعد شرطَ الكتابة الأدبية الحديثة، إذ إن الكاتب الأصيل لا يقبل أن يكتب رواية أو قصة أو قصيدة تكون نسخة مشابهة لنصوص أخرى.. ذلك أن محاكاة نص سابق يكشف عدم المقدرة على تقديم ما هو متفرد له بصمة خاصة، وعلامة فارقة ترفعه عن التطابق أو التشابه مع ما سواه.. وأظن أن عزوف كثير من القراء المتميزين

عن القراءة يعود لهذا السبب.. وهو كثرة الكتب أو الروايات المتشابهة.. وبعض الكتاب المتشابهين يدافعون عن كتاباتهم التي تتطابق مع كتابات سابقة لها بالقول «إن كل القصص متشابهة» وهذا كلام غير صحيح.. وهو يبرر لظاهرة السرقة في الأدب.. ولو كان هذا صحيحا.. أن كل القصص متشابهة.. فإن هذا يعنى أن كل

- توظف في قصصك القصيرة وفي روایتك ما هو شعری وأسطوری وتاریخی ويومى، هل هذه المرجعيات تسهم في تخصيب النص السردى، أم تمتع المتلقى لحظة القراءة الواعية والمتأنية؟
- المعنى الأدبي والاستمتاع به.

■ كيف يتشكل المكان في مقترحك السردي بوصفه مكونا فنيا مهماً في بناء النص؟

• بالنسبة لى المكان لا يتشكل.. لكنه حاضر

باستمرار في ذاكرتي.. وفي الغالب هذا

الحضور القوى للمكان في ذاكرتي هو أحد

أسباب متعة الكتابة بالنسبة لي.. نظرا

للعلاقة الحميمة بيني وبين الأمكنة.. لهذا

فإن روح المكان تأتى من الذين مكثوا هنا،

ومن الذين مرّوا من هنا أيضاً، ومنحوه من

أرواحهم؛ وإذا كان الإنسان يمنح المكان

روحاً حيَّة، فإن علاقة الإنسان بهذا المكان

مرتبطة بذاكرته، وبالمراحل والأحداث

التي عاشها في ظروف واقع المكان، لتظل

ذاكرة فردية وجماعية لا تمحى بسهولة. في

«رواية كائن مؤجل» مثلا.. محاولة للتأكيد

على روح المكان الذي أعده هوية حقيقية

للإنسان.. مقابل رغبات بتغريب المكان

وطمس هويته بدعاوى التطوير والتحديث،

والتأكيد أيضا على الروح الإنسانية العالية

التى بدأنا نفقدها شيئا فشيئا وسط هذا

العالم الاستهلاكي الفاسد، الذي يقلد

الغرب في جانبه السلبي، ويهمل العمل

والإنجاز الحقيقي، الذي هو جوهر الحياة

الإنسانية. لقد أتلف الأديب الياباني الكبير

«ميشيما» نفسه احتجاجا على الفجوة

الهائلة التى خلفها غياب القيم الأصيلة

في اليابان، التي حلت محلها القيم الغربية

الفاسدة والانحلال الأخلاقي، معبراً عن

وعي حقيقي بأهمية أن يكون الأديب ضمير

أمته .. بمواجهة ومجابهة كل أدوات تخريب

الحياة الحقيقية واستبدالها بأخرى

- مطبوعات الجامعة الأميركية في القاهرة روايتك «كائن مؤجل» ما هي العوالم المتخيلة التي تتحدث عنها الرواية، وهل الترجمة للغة أخرى تفسح المجال أمام الروائي للتواصل مع قراء جدداً، أم تفتح أفق الرواية العربية على محيطها العالمي والكوني؟
- عوالم رواية «كائن مؤجل» هي عوالم الواقع المعاش في مدينة الرياض لحظة تحوّلها من حال إلى حال.. لكن بخصوص الترجمة يهمنى أن يقرأ كتابى أهل وطنى العربي أولاً وأساساً. ولهذا كنت سعيداً جداً بالإقبال والمبيعات التي حققتها روایة «کائن مؤجل» سواء فی بلدی أو فی الدول العربية حتى الآن، وكنت سعيداً بهذه المبادرة الجميلة من هذه المؤسسة العلمية الثقافية العالمية المشهورة، لكن في كل الأحوال يهمني القارئ في وطني العربي.. لأنى مؤمن أن الأديب الذي لا يتحقق في بلده وليس له قراء، لا يمكن أن يحقق ذلك خارج بلده.. الكاتب الذي ليس له قيمة حقيقية في أمته، لن تكون له قيمة حقيقية في مكان آخر، هذه القيمة الثقافية العالية هي التي -تلقائياً- توصل همومك وقضاياك وصوتك الحقيقى المبدع إلى أنحاء العالم.. مثلما يهمني أن يكون لأدبي صوته الخاص وبصمته الخاصة وقضاياه المتجددة والحقيقية فنيا وموضوعيا.
- ا كيف رأيت موجة الروايات السعودية والعربية في السنوات العشر الماضية، فقد كان هناك ما يشبه تسونامي الرواية العربية، وما رأيك في جائزة بوكر

القصص فقيرة وغير مبدعة.

• حين أكتب النص السردى تنشغل الذاكرة بأفكار كثيرة، يتداخل فيها الاجتماعي مع الحلمي مع الأسطوري مع السياسي.. مع أسئلة وهموم الذات.. التي هي في الغالب أسئلة وهموم الجماعة.. الناس.. وهذه الذاكرة المفتوحة على كل الاحتمالات تختزن أشياء كثيرة تاريخية وأسطورية وحلمية، تكون في النهاية عفويا ضمن نسيج النص، وتساعده رمزيا في فهم

■ تصدر قريبا باللغة الإنكليزية عن

• كانت عظيمة وحلمية ورائعة.. يكفى أنها أعادت القارئ والقارئة في العالم العربي إلى المكتبة.. وجعلتهم يتحاورون في مواقع النت عن هذه الروايات سنوات طويلة، ما ساعد في رفع مستوى الوعي... مع العلم أن موجة ثورات الشعوب أتت مباشرة بعد تسونامي الروايات، وهذا له دلالة كبيرة على تأثير الأدب في الحياة الاجتماعية. لكن الملاحظات النقدية الموضوعية والجادة على رواياتنا لا تقلل من قيمة اجتهاداتنا الروائية الطموحة.. فنحن جميعا فرحون بهذا الكم من الروايات المتميزة فعلا في بعض فصولها، والمتواضعة في فصول أخرى كثيرة، كما أننى أجد متعة وتمرينا ذهنيا في الكتابة عن النصوص التي تعجبني، والنصوص التى لى عليها ملاحظات انطباعية، وبصراحة، فقد أبهجني جدا- كأنني وجدت ضالتي- حين تصاحب جمال السبرد مع عفوية الأداء الفني، وعدم تكلفة في العديد من الروايات.. رغم بعض الملاحظات عليها، وابتعاد كثير من فصولها عن هموم وأمراض الواقع المعاش التى تحتاج إلى ضوء سردى فني كبير. وحتى لا يبدو في الأمر مبالغة.. أقول إن سر جمال هذه النصوص الروائية ليس في قوتها وتجديدها، لكن في بساطتها وتحررها من التمثيل، والتكلف، والافتعال، والحيل، والمصادفات، والمبالغات التي هى للأسف سمة أغلب رواياتنا. لكن بشكل عام، حين تقرأ الكثير من هذه النصوص السردية التي صدرت في السنوات العشر الأخيرة بهدوء وتأن، سوف تكتشف أن هذه



الرواية في كثير من نماذجها المعروفة تعانى من فقد ميزة اللغة السلسة.. كما تعانى من مشكلة البحث عن موضوعات ضخمة، وعن حيل مفتعلة تحيل النصوص وحكاياتها إلى شيء واضح التصنع والتكلف لغة وموضوعاً، مع ضعف واضح في القدرة على المعالجة السيردية الحديثة، ولم تنشغل هذه النصوص بمحاولة كشف أمراض وأعطاب المجتمع، وتشخيص أسبابها التي أوصلته إلى هذه الحالة التي لا تسر، تجاه جوانب كثيرة مثل تناقضات الواقع بمختلف جوانبه، وحقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وأسباب ظواهر التطرف في كل جوانب الحياة. أضنف إلى ذلك معاناة نصوص روائية كثيرة لكتاب آخرين من لغة البلاغة القاموسية الصعبة التي تدعى شعرية النص، ما يعنى فقد هذه النصوص لتلك السلاسة والعفوية والهدوء التي هي جوهر النص الأدبي.

وطبعا هناك كاتبات جديدات ومميزات حاولن بروح ثقافية عالية تعرية العنف الواضح ضد المرأة ومحاربته، وكذلك الظلم الذي تتعرض له، وإبراز قضية تجريم الحب في مجتمع ينظر إلى هذه المشاعر نظرة تقليدية قاصرة. وهذا رائع لولا أنه يتم بأدوات أدبية ضعيفة أحيانا. وبشكل عام.. ما زالت رواياتنا بحاجة إلى الكثير، لغة ومعالجة وأفكارا، لكي تتحقق بشكل أفضل، وهذا لن يحدث إلا في حال تكريس الكاتبة والكاتب لوقته، واحتشاده الجاد يوميا بعيدا عن الحضور الإعلامي المبالغ فيه، وبقراءة النصوص الروائية العربية والعالمية المتقدمة في هذا الشكل الأدبي الهام.

وبالنسبة للرواية العربية تصدر المطابع العربية المئات من الكتب الروائية في كل عام، وهي في الغالب متوسطة المستوى، لكن في السنوات الأخيرة شهدنا مولد الكثير من المواهب الروائية العربية الحقيقية، فلدينا الآن أسماء أدبية عربية جديدة متميزة بنصوص غاية في الجمال والإبداع السردى الروائى الخلاق ومهملة إعلاميا، إذ لا يمكن تجاهل روايات عربية شابة حققت لذاتها وللرواية العربية نقلة رائعة في المفهوم الحديث للنص الروائي السهل والعميق في أن واحد، وعلى سبيل المثال روايات اليمني على المقرى، والتونسى الحبيب السالمي، والسوداني أمير تاج السير، والعراقي على بدر، والسورى خالد خليفة، والسورية أنيسة عبود، والفلسطينية رجاء بكرية، وسالم حميش من المغرب، والطيب الزبير من

السودان، وأحمد مراد سيد الوكيل، وحمدى أبو جليل، ومحمد الفخراني، وهناء عطية وغيرهم من الأدباء والأديبات الذين قدموا في رواياتهم وعيا حديثا للرواية الجديدة بلغتها المبدعة ومعالجاتها السردية المتقدمة غير المتكلفة، ليتواصلوا مع مسيرة سرديين عرب كبار مثل إبراهيم أصلان، وبهاء طاهر، وإدوار الخراط وسلوي بكر وغيرهم..

لهذا، يمكن القول إن تسونامي الروايات العربية في العقد الماضي لم يأت من فراغ.. فمن فجر الثورة هم أعظم جيل في العالم العربي الذي أوجد واقعا جديدا يفوق الخيال، بعد أن راكم الشعب العربي بمختلف فئاته الكثير من الاحتجاجات السلمية والكتابات الثقافية والاجتماعية، ومن خلال مسيرة عقود عربية طويلة بدأت تحقق بعض ثمارها..

أما جائزة البوكر العربية فمشروع جميل للتعريف بالرواية العربية للشعوب العربية خصوصا ولشعوب العالم عامة.. بصرف النظر عن من فاز أو سيفوز بها.. والمهم أن تكون لجان التحكيم من الأدباء المبدعين، وأن تبتعد عن المجاملات، والعشوائية في الاختيار، إذ أكد ذلك مشاركون ومشاركات في لجنة تحكيم العام ٢٠١١م. كما لاحظت أن بعض الروايات الفائزة كانت ضعيفة المستوى، وفيها أخطاء واضبحة.. مع الشكر لكل القائمين على هذه الجائزة المهمة، والدعاء لهم بالتوفيق.

# قراءة أخرى للمشهد الأدبي في المغرب الجوائز الأدبية: أوسمة أم فخاخ أم شهادات وفاة؟

■ هشام بن الشاوي – المغرب\*



هل تصنع الجوائز مبدعا؟ وماذا عن تمويل بعض هذه الجوائز (منها ما ارتبط بحكام طغاة أو أنظمة شمولية)،

والوضع الاعتباري للكاتب في العالم العربي؟ وماذا عن هرولة بعض الكتّاب وركضهم خلف تلك الجوائز؟ ألا يبدو الأمر مضحكا أحيانًا، كما يحدث، كل خريف، مع أحد الشعراء قبيل إعلان نتيجة جائزة نوبل للآداب؟

من المبدعين والنقاد المغاربة:

القاص والروائى مصطفى لغتيرى

يرى «أن الجوائز في الدول الغربية،

والتي لها تقاليد في الأدب وازنة، تسهم

بشكل كبير في رواج الكتاب المتوج بها،

وتخلق لصاحبه اسما رنانا، بل وتغنيه

عن البحث عن أسباب العيش ليتفرغ

للكتابة الأدبية، بينما في الوطن العربي

لم يتم تجاهل نتائج بعض الجوائز، بالتغاضى عن عقليات لجان التحكيم، والتي قد تخون ضميرها المهني لتصفية الحسابات مع خصومهم أو إقصاء كتّاب الذائقة الأخرى؟

نفتح هذا الملف الشائك، على الرغم من المداد الكثير الذي سفح على أعتابه... عبر استطلاع آراء ثلة

الأقل تشعر الكاتب بجدوى ما يقوم به من خلال الاعتراف المعنوى بإنتاجياته». ويتفق معه الكاتب والناقد رشيد يحياوى في أن «الجوائز من حيث المبدأ عمل محمود، مادام الكاتب والمثقف بصفة عامة مواطنا

يتميز عن المواطن العادى بأن له قيمة تعب مضافة تتمثل في ما تتطلبه الكتابة من موارد لتغطية حاجياتها ولوازمها، وخاصة إذا كان الكاتب أو المثقف ليس له دخل قار من عمل آخر»، ويعتبرها يحياوي في هذه الحالة عملا إيجابيا من حيث القيمة المادية، إذ قد تساعد الكاتب أو المثقف على تخطى الإفلاسات الجيبية والديون والاستنزافات الذهنية التي تسببها، ليتفرغ نفسيا لعمل جديد أو مشروع

جديد «وحتى إذا لم تكن الجائزة ذات قيمة

مادية تذكر، فتكفى قيمتها الرمزية لتمنح

الكاتب المدد المعنوى ليواصل دفع الصخرة

السيزيفية؛ فمن تعبه في ذلك الدفع تتولد

المتوخاة، لكى تفتح للفائز بها أبوابا جديدة

في الأدب والحياة وتكسبه جمهورا إضافيا، يجعل كتابه متداولا على نطاق واسع، فرغم

المجهودات التي تبذل في هذا المجال؛

غير أنها تبقى غير كافية إن لم تحتضن من

طرف المجتمع ووسائل الإعلام على وجه الخصوص، لتخلق الأثر المطلوب، وتسهم في

رفع المقروئية إلى درجات مقبولة»، ويخلص

لغتيري إلى أن «الجوائز عندنا لا تصنع أديبا،

ولكنها مع ذلك تبقى ضرورية، لأنها على

لم تستطع الجوائز «اكتساب تلك السمعة أجمل إبداعات الخيال الإنساني وأنبل قيمه»،

جوائز الأغنية، جوائز الكتاب، جوائز التقدير والتكريم...إلخ، وهناك جوائز نزلت على أصحابها كالصاعقة لتعلن وفاتهم كتابيا، ولجان التحكيم تتحمل كثيرا من المسئولية في هذا. هل نرى مثلا مبررا لأن يحصل كاتب ما على جائزة خارج بلده، وبالبلد الذي منحه الجائزة كُتَّاب يتفوقون في العطاء والقيمة المعرفية على صاحبهم الضيف؟ ثم ما معنى

أن يحصل الكاتب على جوائز عدة خارج

ويلمح إلى أنها عمل محفوف بالنوايا، وذلك

من جهات مختلفة: نوايا مانح الجائزة،

نوايا لجنة التحكيم، ونوايا من حصل على الجائزة، وكذلك نوايا القراء والمتتبعين

حين يعلمون بمن انتهت إليه الجائزة: «فلكل

واحد ولكل طرف ما نواهُ.. من كانت نيته من

الجائزة تحقيق مآرب شخصية ضيقة فنيته

إلى ذلك، ومن كانت نيته اعتبار الجائزة لحظة تكريم وإجلال للعطاء الإنساني في

هذا المجال، فنيته إلى ذلك بدوره. المشكلة

أن تكون النية ضعيفة أو منعدمة، أو أن

يكون لديك أشخاص قليلو النية كما نقول

بالعامية. وهؤلاء قد يكونون ضمن الراعين

والمانحين للجائزة، أو ضمن لجنة تحكيمها،

وحتى ضمن بعضهم ممن يتقدم للحصول

على جائزة كاتبا على مقاس شروطها وكأنه

لاعب رهان. لذلك، فقلما سلمت الجوائز

من النقد: جوائز المسرح، جوائز السينما،

والمتأصلة في التربة، وتكون الجائزة اعترافا بالجميل والعميق ضمن العطاء الإنساني».

أما الكاتبة والمترجمة الزهرة رميج، فتستهل حديثها بالإشارة إلى أن الإبداع الحقيقي زئبقي وعصى عن الإدراك، لأنه رهين في جوهره، بالموهبة التي لا أحد يستطيع الإمساك بتلابيبها أو تبيان ملامحها. ولذلك، لا يمكن للجوائز أن تصنع مبدعا. فالذي يصنع المبدع هو موهبته المتفردة، وأصالته، وخصوصيته الإبداعية التي تميزه، وقدرته على النفاذ إلى أعماق النفس البشرية في كل زمان ومكان.

الجوائز تأتى بعد الإبداع لا قبله. فهو السابق وهي اللاحق. ولذلك، فإن: «وظيفتها تنحصر أساسا، في مكافأة المبدع المتميز أصلا. أما إذا حادت الجوائز عن هدفها هذا، وسعت عبر لجان لا تتوافر في أعضائها شروط الكفاءة والنزاهة والموضوعية والحرص على الرفع من مستوى الثقافة، إلى منح تأشيرات مزورة لدخول عديمي الموهبة أو أنصاف الموهوبين إلى عالم الإبداع؛ فإن هذا العالم نفسه كفيل بطرد هـؤلاء من رحابه طال الزمن أم قصر، لأن عالم الإبداع عالم يتوفر على ما يكفى من المناعة للقضاء على كل الطفيليات»، وتخلص إلى أنه في زمننا هذا، حيث لا يسمع صوت المبدع المتمسك بعزلته الملهمة، وببعده عن الأضواء والأبواق والطبول: «تكتسى الجوائز «النزيهة» أهمية كبيرة، إذ تقوى إيمانه بجدوى الكتابة، وتحفزه على المزيد من الإبداع. والمبدع الذي أقصده هنا، هو المبدع الأصيل الذي لا ينصت لحظة الإبداع لأى صوت عدا صوت الموهبة المنبعث من أعماق أعماقه. أما ذاك الذي تشبه أعماقه بركة آسنة، ولا يرى أو يسمع - وهو يجلس إلى طاولة الكتابة - سوى صورة الجائزة وصوتها الرنان، فالأولى به أن يسلك طريقا آخر غير طريق الإبداع... ذلك أن الإبداع لا يتأتى إلا للنفوس السامية،

مؤكدا أن الكاتب الحقيقي لا تصنعه الجوائز، بل يصنع نفسه عن طريق العمل والجهد وطول المراس «بهذا التصور، فالجائزة لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة لتجربة كاتب معين. صحيح أن الجائزة قد تذيع صيت الكاتب وتساعد على توسيع رقعة انتشاره، لكنها لا ولن تعمل على صنع كُتّاب حقيقيين».

من جانبه، يشير الشاعر والناقد فوزى عبدالغنى إلى أهمية الجائزة في التنويه بالعمل الأدبى بمختلف أشكاله، ويستغرب أن تغمرنا الجوائز من كل صوب، وبشكل متسارع إلى حد أن البعض يعرف الآخر بالجوائز، وفى المقابل، قد يبعث ذلك على طرح السؤال حول مصداقية هذه الجوائز وسندها الخفى، ويتابع قائلا: «واضح أن المعيارية والإسقاطات تمتد أيضا للجائزة المخصصة للكتابة الأدبية، وهو ما يخلق تفاضلا وإقصاء للخصوصيات ولحقيقة الأدب التي لا تتقيد بالآنى والظرفيات والحسابات المؤدلجة. وبالتالى تكريس للواحدية والبطولة غير الواردة في الكتابة إطلاقا»، وتبدو لفوزي بعض المعايير الكامنة وراء الجائزة مصاب بمسطرة الإطارات والتصورات الجاهزة، التي تريد خلق أتباع وقطيع في الأدب أيضا: «أبعد من ذلك، الجائزة قتل للاستمرارية، إذ يبدو أن المبدع معلق بين جائزته وكتاباته الآتية. وقد يخفف ذلك من حرقة الكتابة والتواصل مع الذات أولا. لكن هذا لا يمنع من الإقرار بمصداقية بعض الأصوات الأصيلة وطنه، بينما لجان الجوائز بوطنه لا تعترف ىعطائە؟

ليست لدينا تقاليد عصرية في ما يتعلق بالجوائز، ولذلك تشويها المنازع الشخصية، أى إرضاء هذا الشخص هذه السنة وإرضاء الآخر سنة أخرى، والتودد لهذا الطرف مرة، وللآخر مرة أخرى، أو اتقاء شر هذا أو ذلك... إلخ.

والمهم، أن من الضروري أن تكثر الجوائز حتى تعبر عن طبيعة التعددية في الاختيارات الكتابية والثقافية والفنية، فينال كل من يستحق التقدير والتشجيع ما يستحقه. على أن تكون هذه الجوائز حقيقية ومنصفة وموضوعية، وألا يكون تعددها شبيها بالتعددية الحزبية في بعض بلداننا.. متعددة على الورق، لكنها في الواقع قريبة الشبه ببعضها».

إن الحديث عن الجوائز الأدبية في عالمنا العربى (المغرب خاصة)- بالنسبة للناقد والمترجم سعيد بو عيطة- يثير الكثير من الأسئلة المحرجة والمؤرقة في الوقت نفسه، أكثر مما يقدم أجوبة وتصورات كافية شافية... نظرا لما يلفها من غموض والتباس، يرتبط هذا بجل عناصرها (الجهة المانحة سواء أكانت أفرادا أم مؤسسات، لجان التحكيم، إلـخ...)، وفي بعض الأحيان يدخل بعض الكُتَّاب في هذا الالتباس، ويرى أنه يتعذر الحديث عن مصداقية أغلب هذه الجوائز





صلاح بوسريف



إبراهيم الحجرى



التعميم، فهناك ذوو نوايا

حسنة، يقاسون من أجل أن

تظل للإبداع قيمه الأصيلة؛

لذلك، أتمنى أن تكثر مثل

هذه المبادرات التقديرية

للعمل الأدبى وتنتشر، حتى

تصبح تقليدا عربيا. أما

المعايير، فستتغير مع الوقت،

ويتحسن الأداء بما فيه حق

الكاتب والعمل الفني. فمع

أن الجائزة ليست معيارا

للجودة بحكم أن التفضيل

حاصل قراءة من وجهة نظر

معينة تخضع لمنطق وتصور

وموقف، وهي ليست مدعاة

للإحساس بالنقص أو

التى تغمر العالم بحبها الفياض دون انتظار المقابل. وتلك صفة الأنبياء والمختارين، لا صفة المهرولين الطامعين في الجاه أو المال أو السلطة».

ويضيف الحجرى قائلا: «في عالمنا

العربى، غالبا ما تندر مثل هذه المبادرات،

وإن وجدت قلما تراعى مثل المعايير

المذكورة؛ لذلك، فهي لا تستثير الكثير من

الكتاب والمشاركين ولا تحرز أية وهج عالمي

بالرغم من عراقة بعضها، ففضلا عن طبيعة

المؤسسات المحتضنة، والتي في الغالب تكون

تجارية أو حكومية تروج لشخوص أو أنظمة أو

تشهر لسلع ما، فإن اللجان في الغالب تغلب

منطق الخط الأدبي الذي تتبناه مقصية

بذلك المختلف والمتميز، وهي غالبا لجان

دائمة ولا تتغير بما لا يضفى على العملية أية

بهار تجريبي أو فني. أغلب اللجان ما تزال

تتشكل من السدنة، الذين تقادمت أفكارهم

وما عاد خطهم يجيب عن أسئلة القراء

بصفة عامة. لذلك فأغلب الشياب يعانون

من التهميش والإقصاء بسبب توجهاتهم

الحساسة تجاه الكلاسيكية والجاهزية. بل

إن كثيرا من الأسماء الفائزة كثيرا ما تغلب

عليها التوصيات المسبقة، كما حدث في

مسابقة بيروت ٣٩ التي روج لأسمائها موقع

مشبوه ينشر الصور العارية ويروج للتفاهة

أكثر مما يروج للقيم الأدبية، أما جائزة

البوكر فيتهافت عليها المفلسون السياسيون

وذوو المناصب المحالون على المعاش، أولئك

الذين فقدوا مصداقيتهم مع شعوبهم ومل

من ضخامة بطونهم المستضعفون، وذلك

بغرض تلميع صورهم، وتحسين وجوههم

المبقعة بالفساد. أنا لا أتقبل أن يتنكر المبدع

الكاتب والناقد إبراهيم الحجرى يلمح في مستهل حديثه إلى أن «الجوائز إذا كانت تقوم على معايير ثابتة وواضحة، وتقف وراءها مؤسسات مستقلة همها الإبداع وتشجيع الابتكار وتحفيز الأدباء على تقديم قيم مضافة للحركة الأدبية، وتسهر على انتقاء لجان علمية محكمة لها مصداقيتها عربياً.. وتتسم بالنزاهة والمعقولية والكفاءة، وتكون منتظمة وقادرة ذات تواريخ محددة وأهداف معروفة؛ فهي مدعاة للتحفيز، وتعزيز المتحقق، ودعم الأديب على مسايرة المحنة الأدبية في كل الظروف، وارتقاء بوضعه الاعتبارى الذى يرزح تحت التهميش والإقصاء، وبخاصة إذا كانت ترتبط بقيم مادية تحفيزية من شأنها أن تلبى بعض حاجات المبدعين الكثيرة كالسفر والهاتف النقال والورق والحاسوب وتكاليف الإنترنت والكتب والمعاش، بحكم أن كثيرا منهم دون شغل ويعيش وضعيات صعبة في عالم عربي لا يعترف بالكتّاب ولا يحتضنهم ولا يخفف عنهم العناء ولا يعوضهم عما أنتجوه، إذا ما استثنينا بعض المتزلفين والمتملقين والمحظوظين من الكتبة الذين تروج لهم بعض الجهات والمؤسسات لأغراض غير

يوما لأصله، ولا أن يبيع صوته مقابل قيمة، مادية رخيصة. أولى للمبدع الحق أن يضحى من أجل قيمه وأن يعض عليها بالنواجذ، إلى أن تتحقق أو يموت دونها.

الجوائز الأدبية شحا كبيرا، وكل الشباب الذين حصلوا على جائزة اتحاد كتاب المغرب أفلسوا، وأصابتهم اللعنة، ولك أن تتصفح لائحة الفائزين، فمنذ تلك الالتفاتة اختفوا إلى الأبد. ويغلب على هذه الجائزة حس الحزبية الضيقة، إذ تأتى لإرضاء حساسيات حزبية معينة.

لقد فزت ببعض الجوائز فى الخليج، وثلاث من روایاتی حصلت علی تنویه، وقد أعادت اللجان ذلك إلى وجود الدارجة المغربية، فى حين أن اطلاعى على

الأعمال الفائزة جعلني أقف على حقيقة مرة، وهي كونها تمتليء بالكلام العامي المصري أو الخليجي دون أن يشكل ذاك عائقا، مما يدل على وجود منطق الإقصاء لعوامل إقليمية، بالرغم من كون الكتابات المغربية



مصطفى لغتيري





الفخر، بل مجرد المشاركة لا غير، أما الأعمال الأدبية في جوهرها فهي غير قابلة للتفاضل ما دامت إبداعات مختلفة من حيث القيم والتصور، وليست إنشاءات وكتابات تحت الطلب».

بدوره، يتأسف الشاعر والناقد صلاح بوسريف لأن الكثير من الجوائز انحرف

الحوية - شتاء ١٤٣٤هـ

فى المغرب، تعرف

الزهرة رميج

أريد أن أختم بجائزة المغرب للكتاب، التي أصبحت فضيحة بجميع المقاييس. الذين ساهموا في قتل الجائزة هم أنصاف الشعراء، الذين كانوا يحاكمون الشعر، بمقاييس جاهلة بالشعر، ما أفضى إلى منح هذه الجائزة لأعمال لا علاقة لها بالشعر، وليس فيها ما يمكن أن يكون قيمة مضافةً. فالجائزة لا تمنح لكل ما هو مكتوب من أعمال، فشرط الإضافة ضرورى في منح الجوائز، وهذا ما لا يحدث في ما يجرى

من كل هذا، لأقول «إن الجوائز أصبحت فخاخاً تُنصب للمثقفين لاكتشاف تهافتهم، وما يعانونه من فقر في الخيال، وفي الموقف والرؤية، للأسف، وخصوصاً اللجان التي أصبح فيها البعض يحترف البيع والشراء، بدل المراهنة على القيمة الإبداعية».

ويضيف قائلا: «في المغرب، قبل محمد بنيس وسام بنعلى، ولم يتنازل عنه، بما في ذلك المال الذي تسلمه منه، رغم أن هذا المال في نهاية المطاف هو مال مسروق من الشعب، ولا يدخل ضمن قوانين منظمة لهذا الوسام، أو الجائزة، التي لا نعرف معايير منحها، كما تسلُّم محمد مفتاح جائزة صدام حسين، التي كان الجابري قد اعتذر عنها.

هذا ما يجعلني - شخصياً - أراجع موقفي

# القراءة الإلكترونية معركة القرن

**■ مرسی طاهر**\*



كان أول تكليف تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه هو القراءة، وأول كلمة ألقيت عليه هي ﴿إقرأَ ﴾ في مطلع الآية الكريمة ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ سورة (العلق: ١). كما أقسم الله عز وجل بالقلم، ونوه عنه فقال سبحانه ﴿ن والقلم وما يسطرون (سورة القلم: ١)، وقال سبحانه «يا يحيي خد الكتاب بقوة» (سورة مريم:١٢). فكانت العناصر الثلاثة الكتاب، والقلم، والقراءة، هي منظومة الحضارة البشرية

التي رسمها الله سبحانه وتعالى للأمم كافة، تتوارثها عبر العصور والأجيال، وأعظم عامل لحفظ الأفكار والقيم والمعاني.

> ويشير التعريف التقليدي للقراءة بأنها ترجمة الرموز المكتوبة إلى كلمات منطوقة.. إلى تلك العملية المركبة التي أراد الله بها أن تشترك حواس الإنسان في صنع تلك المنظومة، فالعين هي وسيلة التفرقة بين رمز مكتوب وأخر، واللسان هو أداة النطق، والعقل هو أداة إدراك المعنى، وبالتالى أصبحت القراءة بهذا المفهوم مفتاحاً للعلوم المختلفة التي يتعلمها الإنسان وينقلها من جيل لأخر.

غاية الحياة ونهايتها، إذ يذكر لنا التاريخ أسماء كثير من المشاهير لقوا حتفهم بسبب القراءة والكتب، منهم الجاحظ والرازى والفراهيدى، وكثير من عشاق الكتب الذين ارتبطت أسماؤهم ببعض عناوين الكتب التي تناولوها بالقراءة حتى حفظوها وأصبحت ألقاباً لهم، فمثلاً بدر الدين الزركشي لقب بالمناهجي لأنه حفظ كتاب «منهج الطالبين»، ومحمد بن سليمان

التي تبين مدى التعظيم والإجلال للقراءة

والكتب، وكيف كانت القراءة منهاج حياة بل

ويزخر تراثنا العربي بكثير من الأمثلة

مسارها، وأصبحت نوعاً من المساومة

المادية، التي لم يعد فيها الفكر ولا الإبداع،

هما موضوع الجائزة، وهذا قد يعود في

حقيقته لكثير من الأمور: «أهمها، اللجان

التي تعمل على «محاكمة» الأعمال، وليس

قراءتها، وهي غالباً ما تكون لجاناً تتحكم

في تركيبتها شروط غير موضوعية، وربما

يكون هؤلاء ينتمون لنوع من الأفكار والكتابات

التي تجاوزها الزمن، وهذا ما يجعل من

تقديرهم لكثير من الأعمال خاطئاً، أو لا

يقيس النص أو العمل بقيمته الإبداعية، أي

بما فيه من إضافات نوعية»، ويستشهد صلاح

بوسریف بما سمّاه «فضیحة حجازی»، الذی

مُنح جائزة: «هو من عيَّن أفراد لجنتها، وهو

المسئول عنها، وهو شاعر توقف عن الكتابة

والإضافة منذ زمن بعيد، ما يشي بهذا النوع

من الخلل في محاكمة الإبداع، أو إقصاء

النص أو التجربة الحقيقية في مقابل أعمال

كذلك، يمكن الإشارة إلى فضيحة جابر

عصفور في قبوله جائزة القذافي بعد أن

رفضها خوان غويتصولو، فحتى حين يصرح

بإعادة الجائزة أو رفضها، بعد ما حدث في

ليبيا، فهذا ما يزيد الطين بلة. ألم يكن جابر

عصفور يعرف أن القذافي قاتلاً، ومستبداً،

إلا حين حدث ما حدث؟»، ويبدى بوسريف

أسفه لأن المثقفين العرب تنازلوا عن كثير

من القيم التي دعوا إليها، في ما يكتبونه،

لا قيمة ولا إضافة فيها».

ذكرها، إضافة إلى تقنيات للاستعراض خاصة بها لضمان بيعها، وأطلقت على هذه الأجهزة اسم قارئ الكتاب الإلكتروني: (E-BOOK-Reader). وهو في الغالب جهاز محمول يزن ثلاثمائة

لتخزين المئات من الكتب، بل الآلاف منها..

وعن انتشار استخدام الكتب

الإلكترونية، كشفت دراسة أخيرة أجرتها مؤسسة

«بيو إنترنت أند أمريكان لايف بروجكت البحثية»

ونشرتها على موقعها الإلكتروني أن ٢١٪ من

الشعب الأمريكي الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية

عشر عاماً، قد قرؤوا كتابا إلكترونياً واحدا على

الأقل خلال الشهور الإثنى عشر الماضية، كما

أوضيحت الدراسية أن عدد الأشخاص الذين

يمتلكون أجهزة القارئ الإلكتروني مثل «كيندل

أو بارتز أند نوبل»، قد تضاعف خلال الفترة ما

بین دیسمبر وینایر ۲۰۱۲م، کما تضاعف عدد

الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة الكمبيوتر

اللوحي مثل «آي باد» و«كيندل فاير» اللذّين يمكن

استخدامها أيضاً كأجهزة قارئ إلكتروني خلال

نفس الفترة، كما أفادت الدراسة بأن ٤٢٪ من

هواة القراءة الإلكترونية يقرؤون الكتب على

أجهزة الكمبيوتر التقليدية، وأن ٤١٪ يستخدمون

أجهزة القارئ الإلكتروني مثل «كيندل» وغيرها،

وأن ٢٣٪ يستخدمون أجهزة الكمبيوتر اللوحية،

أما الأمر المدهش، فهو أن ٢٩٪ من هواة القراءة

الإلكترونية يستخدمون هواتفهم المحمولة في

من مميزات استخدام الكتاب الإلكتروني

- سهولة فهرسته في المكتبات وعرضه في

- إضافة بعض التعليقات الكترونياً أثناء

هذا الغرض.

هذا الإطار «الكتاب الإلكتروني» الذي يُعرف بأنه كتاب أو كتيب أو أي مطبوع يوجد على هيئة إلكترونية، ويمكن توزيعه إلكترونياً عن طريق الإنترنت، والبريد الإلكتروني، والنقل المباشر للملفات، أو النقل على أي من الوسائط التخزينية المختلفة، وتوجد الآن عدة أنواع من أجهزة الكتاب الإلكتروني، فهناك ما يسمى (-ROCKET E-BOOK)، وهو بحجم الكتاب ذي الغلاف الورقى الصغير، ويبلغ ثمنه خمس دولارات، وتبلغ سعته التخزينية (٤٠٠٠) صفحة من الكلمات أو

وبعد شراء أي من هذه الأجهزة الإلكترونية، يتم تحميل الكتب المطلوبة، من أي موقع من الشركات المهتمة مثل: شركة بارنز - الأمازون -الروكيت بوك- سوني، وتتم عملية التحميل بسرعة كبيرة تصل إلى مائة ورقة في الدقيقة الواحدة، وفور أن تتم عملية التحميل، يستطيع الشخص تصفح الكتاب وفهرسته واسترجاعه بكافة صور الاستعراض الممكنة، كما يمكن تقليب الصفحات إما بالأصابع، أو بالأوامر الصوتية، ومن ثم يصبح تحميل أي وثيقة على الشبكة متاحاً عن طريق هذا الجهاز.

كمبيوتر المكتب أو المحمول أو الجيب، غير أن الجلوس في وضع ثابت لساعات أمام الكمبيوتر قد يسبب أرقاً وألماً وعبئاً نفسياً، لهذا صنعت عدة شركات أجهزة صغيرة تستخدم لقراءة الكتاب الإلكتروني، للتخلص من الصعوبات السابق

أطلق عليها المكتبات الافتراضية.

ومن أكثر التقنيات التي شهدت تقدماً في الصور، وهناك أيضا(SOFT-E-BOOK)،الذي تبلغ سعته التخزينية ما يعادل ست روايات، ويبلغ ثمنه (۳۰۰) دولار.

ويمكن قراءة الكتاب الإلكتروني باستخدام

رقمي، بل أصبحت هناك مكتبات بدون مبان









عرض الكتاب.

- ربطه بالمراجع العلمية التي تؤخذ منه الاقتباسات.
- سهولة حمل ونقل عدة كتب في جهاز واحد.

الرومى الذي عرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو، وكذلك أحمد الواسطى الذي عرف بالوجيزى لأنه حفظ الوجيز واعتنى به.

وتعددت المؤلفات في الإنتاج الفكري العربي فى توضيح رؤى ومزايا القراءة الورقية التي تتعامل مع الكتاب بشكل مباشر، من حيث أقسامها ومستوياتها ومراحلها ومهاراتها، وكلها حثت على تكوين اتجاهات مفيدة نحو الميل إلى القراءة والإقبال عليها، وحب الكتابة وملازمة

الكتاب واقتنائه.

ومع بزوغ فجر القرن العشرين، شهد العالم تقدماً مطرداً في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وداهمت شبكة الإنترنت كافة المجالات، ومنها عالم المكتبات والكتب، وأحدثت تغيرات واسعة، حتى بدأنا نسمع مصطلحات عديدة منها عصر المعلومات، النشر الإلكتروني، الإبداع الرقمي، الكتاب الإلكتروني، وأيضا القراءة الإلكترونية.. والتي بدورها لم تكن متخيلة عند معظم الناس حتى الآن، ولكنها أصبحت خلال السنوات الأخيرة واقعاً نعيشه، وما كان لأحد أن يتصور أنه بعد الكتابة على الأحجار، ولفائف البردى، ورقاع الجلود، وأوراق الكتّان، سيأتي عصر الورق، وحديثاً.. لعلنا نتذكر أن التليفون المحمول الذي ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٣م، خرج وقتها من يقول إن نصف الأمة أصابها جنون التليفون المحمول، حتى أصبحنا الآن نشهد ذلك الهوس بإرسال الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني. وتأثر المسار الإبداعي العربي بذلك حتى أصبحنا نرى كتابة الروايات والقصص باستخدام ال «مالتي ميديا» وما سمى ب «الهايبر تكست» (النص المتشعب) الذي يستخدم الصور والموسيقى ولقطات الفيديو بجانب النص الخطى، وأصبحت هناك نصوص رقمية وإبداع

## أما عن عيوب استخدام الكتاب الإلكتروني فتتمثل في:

- يفضل الكثير من القراء استخدام الكتب المطبوعة والإحسياس بملمس الورق ورائحة الحبر.
- سهولة قراءة الكتب المطبوعة في أي

في ضوء ما سبق نلاحظ أن هناك تناسباً عكسياً بين القراءة المطبوعة والقراءة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال فإن عيوب أحدهما، تمثل في الوقت نفسه مزايا للآخر؛ وبمعنى أخر يمكن طرح السيؤال التالي: هل تستطيع الكتب الإلكترونية تغيير عادات الناس

وأرى أن الإجابة على هذا السؤال تمثل تحدياً كبيراً، وعنواناً صريحاً لمعركة القرن، في ظل وجود مشهدين مختلفين يُظهر فيه الأول اعتزاز وفخر لكبار السن بما تحويه مكتباتهم من روائع الكتب، بينما المشهد الأخر يظهر فيه شابٌ يحمل جهازاً إلكترونياً يحوى أكثر مما تحمله أرفف كاملة في مكتبة شخص أخر.

أن تنتهى بمعاهدة سلام، تنص أهم بنودها على التكامل والتنسيق والاستفادة من مزايا كل نوع، فهل تستطيع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التزاوج مع عادات الناس وميولهم القرائية لتحقيق تلك المعاهدة؟

هذا ما ستسفر عنه السنوات القادمة...







- سهولة وسرعة البحث داخل صفحات
- إمكانية دمج الصوت والصورة والوسائط المتعددة جنباً إلى جنب مع المتن.
- إمكانية تكبير الحروف والمتن حسب درجة الرؤية الخاصة بكل فرد.
- سهولة تصحيح الأخطاء لحظة اكتشافها بالكتاب الإلكتروني.

وغير ذلك من مزايا النشر الإلكتروني المتعدد التى يستفيد منها القارئ.

مكان، وتحت ظروف مختلفة من دون الحاجة إلى برامج تشغيلية أو أجهزة

الذين اعتادوا قراءة المواد المطبوعة؟

وبين هذا وذاك أرى أن المعركة القادمة يمكن

## بين أزمة المصطلح وفوضى النقد العربي

قصيدة النثر العربية

د. عبدالناصر هلال\*



هل تخلو «قصيدة النثر» من فوضى أو عبث في الكتابة؛ أعنى الشعرية؟ الإجابة بالنفي، فالشعراء أو من يكتبونها ليسوا شاعرا واحدا، و«قصيدة النثر» ليست قصيده واحدة، فالشعراء كما نرى في أي عصر من العصور يتفاوتون في خبراتهم وعلاقاتهم بالأشياء والعالم وقدراتهم الإبداعية، ومخزونهم الفكري والثقافي، وعلاقاتهم بالتراث الإنساني عامة وتراثهم القومي بصفة خاصة، كما أن كل عصر تختلف

فيه طبيعة الحياة وحركتها وأدوات إنتاج شعريتها، فالمساواة بين القصائد ضرب من الهلوسة والجهل والهروب من مواجهة حركة تطمح إلى التوجيه وفصل الجيد من الرديء فيها.

> يجب التعامل مع «قصيدة النثر» على أنها حركة تستجيب للمستقبل، وتنفتح على كل جماليات جاءت من داخل الشعر ومن خارجه. هي حالة تصالحية بين أنواع الكتابة؛ هي شكل يخترق الأشكال ويرفض أن يتقوقع في شكل ما. هذا الانفلات الجديد، يستوجب وعياً نقدياً جديداً، مهيئاً للانفلات، غير منغلق على أدوات قرائية مقدسة، لا يحاكم غير

الجاهز بالجاهز، والجمالي بالأخلاقي، والديني واللغوى بالاجتماعي.

تخلصت شعرية الحداثة من منطق الكتابة الشعرية التى تكشف تهويمات الرومانسية وانطباعاتها الساذجة، أو التى تجعل الكتابة الشعرية وثيقة اجتماعية، أو مرآة للواقع/المجتمع وقضاياه ومشكلاته، إنها تجربة تندفع إلى الداخل الجواني، وتستجيب لعالمه

التراكمي الغامض الذي يأبي أن يسكن السطحى المباشر، إنها لا تعرف اليقين، بل تتجلى في الشك، وتُحلِّق في فضاءات الروح، في آفاق المجرد والفراغ، «دخلت في دوائر المطلق والمجهول والمحال، وهذه الممارسات الإبداعية الطارئة فتحت أمام الشعرية عوالم غير مطروقة، وسلك الشعراء سبيلهم إليها على نحو شبيه بمسلك المتصوفة، الذين أدركوا أن وراء العالم المعلوم عالما مجهولا، أو غائبا يجب أن تقاربوه بالملاينة والتلطف حينا، وبالتشدد والعنف حينا آخر، لإخضاعه لغويا وتوظيفه لاستنتاج النصية، ولن يتحقق شيء من ذلك إلا بتمزق الأقنعة، وهتك الحجب، وفضح البواطن».

إذاً كيف تحاكم هذه الشعرية المارقة؟ وهي التي تعشق الانتهاك والتجاوز بأدوات ثابتة يستجيب لها النص البسيط المقصود بالمعنى، المنتظم في نسقه التكويني، يبحث من خلالها الناقد في المضمون والمعنى والقيمة، يشرح ويفسر في إطار حدود معينة بين النص أو ما يذهب إليه، وهذا الإجراء هو ما كرس للنقد القيمي، أو أحكام القيمة، وبقيت الشعرية الجديدة منبوذة مرفوضة، تعانى من الهجر والصد والاتهام من نقاد يقيسون تجربة الحداثة/ «قصيدة النثر» بأدوات نقدية أنتجتها شعرية كلاسيكية/ رومانسية، وهي بطبيعة الحال غير مناسبة لتجربة مختلفة، لأن النص هو الذي يحدد طريقة قراءته وأدواته التراثية وليس العكس، فالإبداع سابق للنقد، يمشى خلفه، وينظر فيه، ويتحرك خلف حركته، فالذوق الثابت، الراكد، الجاهز، يجعل مثل هؤلاء النقاد يقفون على الضفة الأخرى يؤثرون السلامة، ويعلنون أن ما يعرض عليهم خالف

قاعدة القياس، فأصحابه مخربون، متآمرون على اللغة العربية والعروبة والقرآن، لأنهم خرجوا على الشعر المقدس الملتزم بالوزن والقافية، وهذا انتهاك صريح للدين والعروبة واللغة والوطن، وفي هذا الصدد يرى د.محمد عبدالمطلب أنه «لا يمكن مناقشة أصحاب هذا التيار في هذا الرأي؛ لأنهم – في رأيه – غير قابلين للنقاش والحوار، وغير مستعدين له على نحو من الأنحاء».

كيف يناقش -على سبيل المثال- صاحب هذه الرؤية في «قصيدة النثر» وموقفه منها ومفهومه للشعر ودوره ينحصر في زاوية خارج أدوات القراءة، فيقول: «قصيدة النثر» مع كل الاحتفاء والأضواء تعيش غيابا عن المشهد وعن الذاكرة، والحضور الصاخب وقف على الصوت الاحتفالي الذي يروِّد لها، ويحمى ساقتها، فأين الـ«قصيدة النثرية» من الشاهد والمتمثل؟ وأين هي من المختارات؟ وأين هي من المحفوظات؟ وأين حضورها في المجالس والمنابر والمنتديات والأمسيات؟ وأين دورها في مواجهة النوازل؟ وأين تحفيزها الجماهيري؟ وأين شيوعها؟ على الرغم من تضافر الجهود لتكريسها؟ وأين هي من حاجة النفس للمتعة والطرب».

لايخفى على القارئ البسيط ما أراده الهويمل من دور «قصيدة النثر» على قياس دور الشعر الكلاسيكي، الذي يدفع بالموعظة الحسنة، ويقوم بدور تعليمي (أين هي المحفوظات)، والاجتماعي (أين حضورها في المجالس)، والدينى (والمنابر)، والترفيه (المنتديات والأمسيات)، وأن تقوم بدور الشئون المعنوية والبيانات الحربية والحزبية (وأين تحفيزها الجماهيري)،ودورها النفعي بين الباعة

الجائلين والمتسكعين في الشوارع وفي المقاهي (أين شيوعها)؟

كما يرى الهويمل في «قصيدة النثر» أنها فقدت شرطا من شروط الوجود الشعرى، وهو القيام بدور المتعة والطرب (أين هي من حاجة النفس للمتعة والطرب) ونسى الناقد الرقص!! ونسى أن يقول أين هي من ملاعب كرة القدم؟ وسوق النخاسة ومقابر الأمراء وافتتاح النقابات والبنوك؟

نستطيع أن نقول إن بين «قصيدة النثر» وهـؤلاء، لا بل بين الشعر الكلاسيكي وهـؤلاء مسيرة الجمر الشهى، وبينهم وبين النظم ساحة للبقاء، كيف يناقش أصحاب هذا الرأى؟ كيف يناقش الخطباء وأئمة المساجد والمصلحون وأساتذة الفقه في الشعر الذي يوجد حيث لا يوجدون ، كيف يناقشون وهم يريدون من الشعر ما يريدون؟ يناقشون في «شعر» أدمن المغامرة، حيث يعرف أن الإبداع يكمن في المغامرة والتجريب لا في التقليد والقياس على الحدود والقوانين الصارمة، القوانين العسكرية والأحوال المدنية. هذا حال من يدخل النقد من بوابة الدين أو القيم أو الأخلاق أو الأيديولوجيا، حقا إنه خارج

هناك حكمة بسيطة أولية في المعرفة وفي الحكم على الأشياء أو تعويمها تقول: (ليس لمن لا يتقن الشيء أن يحكم له أو عليه) ولذا يرى أدونيس أن «الشعر والفن بعامة هما من بين الأشياء الأكثر دقة وصعوبة. وإذا كان «الذوق»نفسه ثقافة في المقام الأول، فإن علينا

أن ندرك أن تقويم الشعر والفن يتجاوز جذريا عبارة «يعجبني» أو «لا يعجبني»، وأنه يتطلب رؤية فنية غنية وثقافة واسعة».

أما من يدخلون النقد من بوابة النقد، ولكن من بوابته الخلفية التي أهملت منذ زمن بعيد، واعتلاها الصدأ، وأصبحت لا تجلب الاطمئنان للقابعين القانعين، فإنهم يحاكون «قصيدة النثر» بأدوات لا تصلح للتعامل معها، فأصبحت «قصيدة النثر»، ذات شعرية واحدة، وما يوجه لقصيدة تدمغ به «قصيدة النثر» في عمومها/ قصائد النثر، وما تقرأ به قصيدة يصلح أن تقرأ به قصائد أخرى.

ومن هنا، اتسعت الهوة بين شعرية الحداثة والحركة النقدية في مصر، فأكثر النقاد تأقلموا مع حدود قصيدة التفعيلة، ورأوا أنها النموذج الأكثر تطوراً في الشعرية العربية، وهي أخر محطات التجريب، وتحتفظ بخيط رفيع يفصل الشعر عن النثر وهو (التفعيلة). وعندما حدثت قفزة الانفلات من قبضة الشعرية التفعيلية إلى آفاق التساؤل والشك والغموض والفراغ.. ساد الصمت الساحة النقدية، ومن تطوع خيراً أن يقول شيئا في هذا المارد الذي خرج من قمقمه قال (لوكان هذا شعراً، فكلام العرب باطل).

فى بداية ظهور «قصيدة النثر» قال رواد حركة الشعر الحر ونقادها كلمتهم الأولى، وهم الذين ضاقوا ذرعاً بالتقليد والنموذج، وخاضوا معارك ضارية، لينتزعوا شرعية مولودهم الجديد،يطلبون الحرية والحياة خارج الأسوار والأقفاص الحديدية، ويرفضون ما قبلهم وما بعدهم، وكأنهم نهاية الأرض والإبداع الأبدى.

<sup>\*</sup> أستاذ النقد الأدبى الحديث - جامعة الملك عبدالعزيز.

## الكتاب بين التجويد والتسليع..

**■ ماجد سليمان**\*

(لا يخلو كتاب من فائدة).. أرفض هذا القول، عاجزاً عن الرضا عنه، لأنّ هناك من الكتب لا يساوي قيمة الحبر المُراق على صفحاتها، والتي تجلس تحت مَظلَة (الكتاب التجاري) والمنسوخة من كُلّ فكر وفن: الدين، المعرفة، التطوير، الأدب، وغيرها..

فمجتمعنا بشكل عام أقلً ما يُقال عنه قارئ عادي، حيث لا تتجاوز قراءته الصحف والمواقع الإلكترونية للبحث عن ما يُسلّى ويُنعش العواطف؛ فلم يُؤخذ الأدب مثلاً كقضية رُويت في رواية أو سيقت في قصيدة، بل يُعامل على أنّه فنُّ يُطرب الروح ويُخدرها إلى أجل مسمّى.

> مُؤمنٌ بأنّ الكتابة ثورة بذاتها، لا تتدلّى ثمرتها إلا بتغيير القارئ إلى شخص آخر، يُفكّر جيداً وَيَتَمَعّن مليّا، فالكتاب الذي ينزع القارئ عينيه من بين صفحاته دون أن يترك أدنى أثر في

استطاع الكتاب التجارى أن يُخلخل

المكتبات ويجعل لنفسه مكانأ كبيرأ فيها، ويعود سببه لبساطة مجتمعنا،

نفسه، حسبي أنّه كتاب ٌكُتبَ ليُنسى.

وعفويّته الواسعة، فنحن إلى الآن لم

نُحقّق في ثقافتنا المحليّة إلا عدداً أقلّ من القليل من الكتب التي ترفع العقل إلى أقصى مداركه، كمؤلفات غازى القصيبي مثلاً، فالأفكار الجاهزة، لا تحرث ثقافةً إطلاقاً، لأنَّه عقلٌ يُصدّرُ ما نُسخ فيه ولا يستقبل تعديلاً أو تجديداً، خلاف العقل المتأمّل

والمنتج لأفكارٍ مُرتّبة مؤصلة.

وبذلك أغرقنا السوق الورقيّة بما رُخُصَ وَتَفُه من هذه الكتب التي تنعت باللغة الدارجة (الكتب النصائحجيّة)؛ لأنها تؤثر على الفكر الكسول المذهول حتّى باتت خداعاً للجثوم على الرقاب: تجميع ديني، تجميع ثقافي، «بيع منه كذا وكذا» إلا ما رُحمَ الناشر وَتَركه عفوياً، لأننى لُدغت مرَّات مرَّات، حتى تشكّل لدى مجموعة من الناشرين الذين أيقنت بأنّ منتجهم تجاری (۱۰۰٪).

والأدهى هي الكتب التجميعيّة الظاهرة بلباس الدين، ذات النسخ المُكرّرة، والتي مَجّدها البُسطاء المُتّبعين لمجرّد أنّ رسالتها الخارجية دينيّة، ناهيك أنّ جامعيها من المُتسمّين بالفقهاء مزجوا الشريعة بالفقه، فحقنوها نسخا ولصقا وإضافة سجعية طويلة، حتّى انتفخت وتضخّمت، لتَصدُّقَ مقولة «تُكلّم الفقهاء أكثر ممّا تكلّم الوحي»، يقابلهم المتثيقفون حين مزجوا المقالة

بالرداءة، وأسرفوا عليها باقتباسات من كتب

هذا النوع من الكُتب سلبيُّ جداً، لتطبّعها بطابع (الجُمود)، حيث لا أثر فيها لطابع التنوير والانفتاح على الثقافات، فباتت اتّجاراً عَلَنيّاً بالدين، والنّات والثقافة، فلا هي بحوث فنقرأها كذلك لنخرج بخلاصة البحث ونتيجته، ولا هي بنقد لمشاريع فكريّة شاهقة البنيان، فنقرأها على أنّها كذلك، ولا هي تُعالج أحكاماً أو تُبصّر في معان، ولا هي تأتى بجديد لأنها تأخذ من الدين ولا تضيف، والدين لا يُضاف عليه، كما أنّها لا تفتح أفقاً تطوير ذات، غيرها.. حتى صرتُ أتحسس جدّاً ولا تُحاكى ذهنيّة الإنسان، فحقيقتها أقوال من الكتاب الذي خُتم عليه «الأكثر مبيعاً»، أو وقصص ومـأثـوراتٌ مُستنسخة من ثلاثة أو أربعة من أمّهات الكتب التراثيّة، فأقلّها تكرارٌ طويل، وإسهابٌ مُميت، واسترسالٌ مُؤسف في أصغر المنقول فيها، وكأنّها تُشوّش على الكتب التي تعد أصولاً يُرجع إليها كالصحيحين وألف ليلة وليلة والأغاني مثلاً، فتصبح هذه الكتب مُجرّد صَفَقات تجاريّة باسم الدين، والذَّات والثقافة، لأنَّ أصحابها لم يتقنوا الكتابة فعلاً بقدر ما أخرجوها انفعالاً، توازيها خطبهم وكتاباتهم المنخورة والمأخوذة منها والتى مُهمّتها إشغال الرأى العام وتوتيره.

هذا خلاف الأخطاء النقليّة التي من المفترض أن لا تكون في كتب رسالتها دينيّة

# الجوبة حضور على امتداد الوطن

العربي



#### ■ بقلم: د. فهاد بن معتاد الحمد (مساعد رئيس مجلس الشورى)

صدر العدد الأول من الجوبة في شهر ربيع الثاني ١٤١١هـ الموافق شهر نوفمبر ١٩٩٠م، كإصدار ثقافي نصف سنوي. وككل الكائنات الوليدة كان الملف بسيطاً في تصميمه وإخراجه، قليلاً في عدد صفحاته، ويفتقد إلى الهويَّة في مضامينه. بيد أنه كان يمثِّل نقلة نوعيَّة في الفضاء البحثي والثقافي في منطقة الجوف، والذي كانت تعوزه آليات التعبير عن الأدب والثقافة بمختلف أشكالها ووسائلها. كانت الجوبة في واقع الأمر ملفاً بحثياً يُعني في الغالب بتوثيق ما يقدَّم من أوراق عمل ومقالات في موضوع الندوة المختارة للعدد من قبل المجلس الثقافي بمؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية التي تصدر عنها الجوبة. غير أن هذا الوليد نما وترعرع وشد على الطوق، فصار الملف مجلة ثقافية فصلية ربع سنوية لا تغطى مساحة الجوبة (منطقة الجوف) والمملكة العربية السعودية فقط، وإنما تمتد إلى الفضاء العربي على اتساعه مصدراً ومآلاً، كُتَّاباً وقراءاً.

أصبحت الجوبة حديقة غناء تتنوع ثمارها وتتعدد لتشمل الشعر والقصة القصيرة والمقالات الأدبية والدراسات النقدية والمواجهات الثقافية، وفق إطار واضح ومحدد، يمنحها الهوية المستقلة الخاصة بوصفها مجلة تُعنى بدعم ونشر التوجهات الحديثة في مجالات الثقافة والأدب والفن على اتساع الوطن العربي.



ولماذا الأدب؟!

لأنّ الإبداع والإقناع في الأدب، ولأنّه نواة الفكر البشرى، ولأنّ كُلّ الفنون يغلب عليها (الناقل) و(الباحث) المعتمد على جهد غيره، إلا الأدب.. فهو من خصوبة خيال صاحبه دون الرجوع أو الأخذ من أحد، فهو الغائص في لُبّ الحياة والمُحاكى لجميع ما في الإنسان، ولو أنّه لا يملك الشرعيّة الثقافيّة كما للشرعيّة الدينيّة والشرعيّة السياسيّة هيمنتهما، وهذا ما جعله لا يُقرّرُ نشاطه، ولا يُحدّدُ أنظمته التي يبني فوقها مشاريع مُبدعيه.

فقد سَمهُلَ على المتطفّلين على موائد الأدباء أن يحشروا أنوفهم في أجناسه ويُقرروا مدى توافرها في الأيادي لأنهم يخشون الثقافة البديلة، والوعى الجديد، بل وَصَل فيهم أن يُسوّقوا بأنّ الأدب ترفيه ولهو عن ذكر الله، لتزييف الوعى العام وتجييشه ضدَّ الأدب وأهله، وكأنَّى بها حربُّ بلا جبهة مُحدّدة، وما يؤسف أن هذا اللون القاتم من الاستعباد بسوط الدين والشعارات العاطفية الكاذبة، مُوغلُ في مجتمعنا بكُلّ ما أُوتي من نقمه، حتّى خَرَجَ علينا نائحة مُستأجرة في هيئة داعية إسلامي، تقتفيه آلاف العقول العاطفيّة.

بالذَّات، فقد حشوا العقول بأشياء مغلوطة عقلاً ومنطقاً، كتصدير التاريخ الإسلامي على أنّه تاريخ مُضيء من شرقه إلى غربه، جاهلين أو متجاهلين أن هناك جانباً مُظلماً كقتل الخلفاء والصحابة والتابعين والعلماء مثلاً، وصلب الأدباء والشعراء وسجنهم أيضاً، والأدهى منه تصدير (ثقافة الغزو) التى ما برحت تفكيرنا كذمّ المسالمين من اليهود والنصارى، وفكرة أنّ كارثة غيرنا عقاب وكوارثنا امتحان مثلاً.

ولأنّنا حتّى اللحظة لم نحترم القرائح الفدّة، والعقول الخلاّقة المنتجة من لُبّ تفكيرها، وضوء بصيرتها نتاجها الفكريّ والأدبي والموسوعي، حتّى لو اشتد اختلافنا معها، فلم يَلقَ مثلاً: نقد العقل العربي لمحمد الجابري أو: خوارق اللاشعور لعلى الوردي رواجاً كما راجت هذه الكتب، وهذا برهانً دامغٌ على أن العقل المحليّ ما برحَ عاجزاً عن التفكير لأنّه في المقابل قادر على التكفير، لاطمئنانه لهذا النمط من كتب الجمود، لذا لم نُعط القوس باريها، رغم حاجتنا الملحّة للمتنوّرين والأدباء والمفكّرين والتربويين، لقراءة المجتمع وتمرير مباضعهم على جراحه لتخليصها من صديدها.

 <sup>\*</sup> كاتب من السعودية.

التقسيم العالمي للكتاب أتى على ثلاثة وجوه: ١- قَصَص. ٢- المعارف والعلوم. ٣- كتب الطفل.

الكتاب: قنص (رواية).

المؤلف: عواض العصيمي.

الناشر: دار الجديد -بيروت ٢٠١٢م.



يبدو الكاتب السبعودي عواض العصيمي في روايته الجديدة «قنص» كمن يستعيد عالماً من عدم، فلم تعد الصحراء، الفضاء المركزى للرواية، ولا مخلوقاتها هي نفسها، بعد ثورة النفط واكتساح مظاهر التمدن مساحات واسعة في السعودية.

ليس من تقديس أو طهرانية يضفيها الروائي على الصحراء، في مقابل ما تمثله المدينة عادة من مادية ودنس، وهو ما جعله يبنى عالمه الصحراوي (في روايته) بعيداً من أي نزوع نوستالجي.

تتوزع الرواية على (٢٠) فصلاً يسردها راو بضمير الغائب، يترك بين فصل وآخر الكلام للشخصيات الرئيسة، أو للأصوات المتجولة، تلك التقنية السردية التى يلجأ إليها الكاتب بغية إثراء العمل وإضفاء التعدد في زوايا النظر لكسر أحادية الراوى.

الكتاب : بلاغة الحرية: معارك الخطاب السياسي في زمن الثورة.

المؤلف: د.عماد عبداللطيف.

الناشر : دارالتنوير (بيروت، القاهرة، تونس).



يقدم الدكتور عماد عبداللطيف في هذا الكتاب تحليلاً عميقًا للخطابات الثلاثة الكبرى التي استحدثتها الثورة على ساحة التواصل السياسي؛ الأول هو «خطاب الميادين» الاحتجاجي والثوري. والثاني هو «خطاب الشاشات»؛ الذي حاول إجهاض الثورة وتحجيم تأثيرها. أما الثالث فهو «خطاب الصناديق» الدعائي الحشدي، الذي كانت الغلبة فيه للقوى الإسلامية على حساب العديد من القوى الثورية.

يدرس المؤلِّف عددًا كبيرًا من النصوص المؤثرة في مسار الثورة المصرية، تشمل لافتات الميدان وهتافاته ونكاته وأغانيه وتسمياته. إضافة إلى خطب مبارك ومرسى وبيانات المجلس العسكري. كما يحلل تغطية التلفزيون المصرى لأحداث الثورة على مدار الفترة الانتقالية، ويخصص قسمًا كاملاً من كتابه لدراسة خطاب الدعاية الانتخابية في الانتخابات النيابية والرئاسية التي شهدتها مصر بعد الثورة، محللاً بالتفصيل أساليب الإقتاع والتأثير التي استخدمها المرشحون لحصد أصوات الناخبين.

الدكتور عماد عبداللطيف درس تحليل الخطاب بجامعة القاهرة وجامعة لانكستر الإنجليزية. صدرت له من قبل ثلاثة كتب هي: «لماذا يصفق المصريون؟»، و«إستراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب السياسي»، و«البلاغة والتواصل عبر الثقافات». وله عدد من المداخلات المرئية والمسموعة والمكتوبة حول الخطاب السياسي العربي عبر عدد من أهم الشاشات والمطبوعات العربية والأجنبية. وقد حظيت كتاباته بتقدير عربي واسع، ويذكر الدكتور محمد مشبال، أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب في المملكة المغربية، أن الدكتور عماد عبداللطيف جعل الدرس البلاغي في العالم العربي جزءًا من انشغالات الإنسان العربي في حياته اليومية، ولابد أن التاريخ سيشهد له بذلك.

# الإدارة المحلية والتنمية



الكتاب : توثيق لأوراق العمل والحوارات في ندوة منتدى الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري للدراسات السعودية في دورته الخامسة.

الناشر: مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية.

السنة : ١٤٣٤هـ/٢٠١٢م.

يقع الكتاب في (٢١٠) صفحات، وعنوانه هو الموضوع الذي اختارته هيئة المنتدى في دور ته الخامسة، استشعارا منها لأهمية هذا الموضوع في المرحلة المعاصرة من مسيرة الوطن التنموية. وقد تناول الموضوع بالبحث والطرح والنقاش في ندوة المنتدى مجموعة من المتخصصين في هذا المجال.

وقد هدفت ندوة المنتدى التي شملها هذا الكتاب إلى التعريف بواقع الإدارة المحلية، وما يكتنفه من تحديات وفرص وتحديد مقومات نجاحها، وتقييم القدرات الحالية على تفعيلها وبلورة الخطوات اللازمة لتطبيقها، وتعزيز التوجه نحو تطوير الإدارة المحلية لأداء دور أكبر في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، والتعرف على التجارب والاتجاهات الحديثة في مجال الإدارة المحلية، واقتراح نموذج للإدارة المحلية يستند على الثوابت، ويحقق

الكفاءة والفاعلية، ويستجيب للمستجدات وأنماط الاستهلاك الجديدة..وقد شارك في هذه الندوة كل من: الدكتورخالد بن عثمان اليحيى، والدكتور عبدالعزيز الخضيري، والدكتور ثامر المطيري والدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة.

وقد اشتمل الكتاب أيضا على فعاليات تكريم الشخصية المكرمة في هذا المنتدى وهو صاحب السمو الملكى الأمير سلمان ابن عبدالعزيز لإسهاماته المتميزة في مجالات الإدارة المحلية والتنموية، وشملت كلمة الشخصية المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وكلمة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن السديري، وكلمة هيئة المنتدى ألقاها الدكتور عبدالرحمن الشبيلي.



ومحمد عز الدين التازي».

ووفقا للناقد والكاتب المغربى إبراهيم

الحجرى ترتبط رواية هشام بن الشاوى الثانية

«قيلولة أحد خريفي» في كثير من مناحيها

بسابقتها، سواء من خلال التماهيات الدلالية

للأبطال أو من خلال التقاطعات النفسية

المركبة، التي تحبل بها عبر ملفوظات الفواعل

النصية، والتي للأسف تعرى نمطا من الواقع

المرير الذي تعيشه الندات في علاقاتها

المشبوهة والمتعفنة مع ذواتها المتعددة

إنها رواية الفضح والكشف أو ما يسميه د.

العلب السوداء للفرد على طاولة القارئ ليقلبها

على وجوهها مكتشفا بعضا من ذاته هناك.

وقد كان الكاتب قاسيا مع رواته وشخوصه

(الأقنعة) ومع الآخرين ومع المكان.

## قيلولة أحد خريمي

المؤلف: هشام بن الشاوي.

الناشر: دارطوي - لندن.

السنة : ۲۰۰۸هـ/۲۰۰۸م.

عن دار طوی بلندن، صدرت للکاتب

المغربي هشام بن الشاوي روايته الثانية : «فيلولة أحد خريفي» في (١٠٥) صفحات من القطع المتوسط، وهي النوفيللا الفائزة بجائزة الطيب صالح للإبداع العالمي، وقد صدر للكاتب من قبل: «بيت لا تفتح نوافذه» (۲۰۰۷م)، «روتانا سينما.. وهلوسات أخرى» (۲۰۰۸م)، «کائنات من غبار» (۲۰۱۰م)، «احتجاجا على ساعى البريد» (٢٠١٢م). وسيصدر له، قريبا، عن دار النايا بسوريا الطبعة الثانية من روايته البكر «كائنات من غبار»، وكتابا حواريا موسوما به «نكاية في الجغرافيا»، ويضم بين دفتيه الحوارات التي محمد برادة بأسلوب التشخيص أو الشخصنة، أجراها الكاتب المغربي مع نخبة من كبار حيث يعمد الرواة إلى كشف المستور ووضع الكتاب العرب: «محمد البساطي، أسامة أنور عكاشة، وحيد حامد، يوسف القعيد، إبراهيم عبدالمجيد، د. محمد برادة، د. سعيد يقطين،

القسوة التي تتمظهر على الورق ليست غريبة عن طبيعة الشخصيات ولا عن طبيعة القراء ولا حتى عن طبيعة الكاتب الفعلى نفسه؛ إنها معضلة «التداخلات» لدى بن الشاوى على مستوى التشييد الخطابي، فلست تدرى هل هو الذي يحكى أم شخوصه أم كائنات غريبة نعتها بالكتابة التي تتعقد تفاصيلها كلما مشت، دون أن يكون هناك أي افتراض لنهايتها. إنها تستمر في ذاكرة القراء وذاكرة الكاتب، وربما تسير نحو صورة تشكل ثلاثية أو رباعية أو من يدرى. فما يزال هناك متسع للسرد، وما تزال شخوص بن الشاوى حيّة برغم الوعثاء، تسافر وتحيا وتصمد في حياة لا إنسانية على هامش

معا، وحاصرهم في دوامة العصف ذاتها، لتتشكل نواة الألم الخفى التى تبعثر أوراق

المروى لهم، من دون مهادنة أو تسامح. تلك

#### من أجواء الرواية نقرأ:

أفرزتها».

« في المقصورة، وجدتني أدشن الكراسة الجديدة بخربشات كالأطفال. كنت مهمومًا

التاريخ، معلنة أمام الملأ سخطها ووعيدها

على الورى، مهددة بأنها في مستقبل النصوص

ستتنامى مثل الفطر لتقوض الدوامة التي

بالرواية بشكل لا يطاق، بشخصياتها التي تنمو وتتعملق بداخلي، وتتصارع لكي تدافع عن حقها في الوجود... أبدو شبه غائب عن الوعى، ألعن ضجة هذا القطار- الخردة، التي تجعلني غير قادر على أن أركز في القراءة والكتابة. أفكر في طقوس الكتابة، وأستغرب كيف يستطيع بعض المبدعين أن يكتبوا في المقهى وسط دخان الرواد وصخبهم.. أرسم أشكالا هندسية هلامية، أدوّن عبارات بلا تقفز من الخارج لتقحم فضولها، لذلك يمكن معنى. أحس أن هناك من يختلس النظر إليَّ معتقدًا أننى معتوه.. كالفتاة الجالسة قبالتي، بملامح شبه بلهاء، وأمها العجوز تتحدث إلى الشاب المجاور لي.

أسارع بتمزيق الورقة، وعلى صفحة جديدة أخط أسماء شخوص الرواية، وكمن يحل معادلات رياضية.. أرسم خطاطة للأحداث باحثًا عن رابط خفى بين ما حدث وما سيحدث. أحس بأنني أمقت «ولد سلام»، الذى أفسد على متعتى بالكتابة مدركًا بأن هذا الفصل قد يكون أسوأ ما في الرواية، وعلى أن أتفادى أي تنميط ساذج. أتذكر من ألهمتني هذه الرواية. لقد اختفت بعد أن أينعت براعم محكياتها.. لعلها على وشك أن تصبح أمًّا، في حين مازلت أكابد مخاض هذه (القيلولة)».

126

## من إصدارات الجوبة









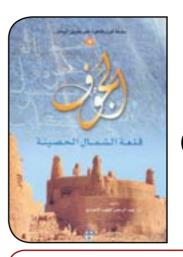

# الجوف (قلعة الشمال الحصينة)

المؤلف: أ. د. عبدالرحمن الطيب الأنصاري. الناشر : دار القوافل للنشر والتوزيع - الرياض. السنة : ۲۹۱هـ/۲۰۰۸م.

على طريق البخور)، يأتى هذا الإصدار في (١٢٦) صفحة، ليتحدث عن منطقة الجوف إلى الشام والعراق وما وراءهما.. التى تمتد جذورها التاريخية إلى عصور موغلة في القدم؛ فعلى أرضها عاش الإنسان منذ أكثر من مليون سنة؛ تدل على ذلك آثاره التي خلفها في الشويحطية. ومنذ القرن الثامن قبل الميلاد ارتبطت منطقة الجوف بعلاقات سياسية وحضارية واسعة مع بلاد الرافدين؛ إذ ظهرت منذ ذلك التاريخ مملكة «أدوماتو» التي دخلت في حروب عدة مع الآشوريين، وكانت بحق القلعة الحصينة التي تصدت دائما لمحاولات توغّلهم إلى داخل الجزيرة العربية.

> وفي عصور الممالك العربية المختلفة، ظلت أدوماتو (دومة الجندل) وحصنها مارد الحارس الأمين لشمال شرقى الجزيرة العربية، وبعد أن أشرقت الأرض

ضمن سلسلة دار قوافل (قرى ظاهرة بنور الإسلام، كانت دومة الجندل أحد المراكز التي انطلقت منها جيوش الفتح

وتتنوع المواقع الأثرية في الجوف بتنوع مراحلها التاريخية، فبينما يُعد موقع الشويحطية من أقدم المواقع الأثرية في غرب قارة آسيا؛ يقف موقع الرجاجيل شاهدا على حضارة المنطقة خلال الألف الرابعة قبل الميلاد، ويتجلى عصر مملكة الأنباط في مواقع الصنيميات، وقيال، وإثرا، وقلعة الصعيدى. وتبرز الآثار الإسلامية في سور دومة الجندل، ومسجد عمر، وحي الدرع.

وتتمتع منطقة الجوف إضافة إلى آثارها المتنوعة بالكثير من المواقع الطبيعية والسياحية التي تسهم في جعلها من مناطق الجذب السياحي.

## صدر حديثاً عن مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية







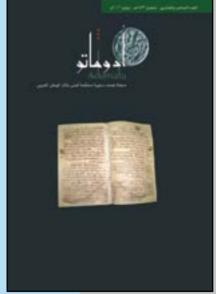